HA-

## القرآن

ٱلْهُ كَالَّهُ فَالْفُظُانُ



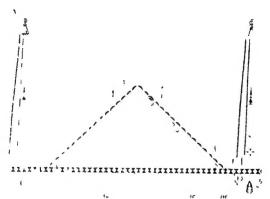

## سورة فاتحة الكتاب

مكنه وآنها سع آنات

يشم آلله آلرخين آلرجيم
أله رَتِ آلقاليس الرحين المعنى الله إلى المعنى ال





مديية رآيها مائتان وست وثمانون آبة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ ذَلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ بِيهِ هُدَى لِللَّهُ تَقِيدِنَ للْأَوْمِيْونَ بِالْمَنْدِنِ لِللَّهُ تَقِيدِنَ لَهُ وَمِنْدُونَ بِالْمَنْدِنِ لِللَّهُ تَقِيدُونَ اللَّهَ الْمَنْدُونَ لِللَّهُ تَقِيدُونَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ لِللَّهِ وَمِنْ تَبْلِكَ وَبَالْآجِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللَّهُ أَوْلَاكِكَ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَيَعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْمُؤْلِقُولَ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل



عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُفْلِقُونَ ۚ هَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهَ عَلَيْهِمْ أَأْنُذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُون ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبهمْ وَعَلَى سَبْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّه وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَا ثُمُّ بِمُوَّمِنِهِنَ ٨ يُغَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي عُلُوبِهِمْ مَرَضَ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذَبُونَ ١٠ وإِذَا تِيلَ لَهُمْ لا تُقْسَدُوا في ٱلْأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُون ١١ ألا إنَّهُمْ فَمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلِكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوُّمنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسُّفَهَآء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ٣٠ وإذا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوًّا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا خَنْ مُسْتَهْزِرُنَ ١٠ أَللَّهُ يَسْتَهْزِيُّ بِهِمْ ويَمُدُّخُ فِ طُفْيَانِهِمْ يَغْمَهُونَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى نَمَا رَبَحَتْ يْجَارَتْهُمْ رَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَازًا قَلَبًا أَصَآءت مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمٌّ بُكُمْ عُنيًّ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَّاللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَانِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُمُ كُلَّمَا أَصَاء لَهُمْ مَشَوًّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيمٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاء بنَاء وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلقَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْمَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٣١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّسٍ مِمَّا تَوَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَتُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِارَةُ أُعِدُّتُ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجُّرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزمُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقَا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُرْقْنَا مِنْ تَبْلُ وَأُتُوا بِعِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أُرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَعْبِي أَنْ يَضْرِبٌ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَنِبرًا وَيَهْدى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثَاثِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسُرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ نُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْمِيكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَة إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةُ قَالُوا أَتَّبْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآء وَخْنُ نُسَبِّمُ بَعَبْدِك وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢١ وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلأَسْمَآء كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَآثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي مأسّمَآه هَوُلَا \* إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبَتْهُمْ بِأَسْمَانَهِمْ فَلْمًا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَانَهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلَ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَات وَّٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمْ مَا ثُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُون ٣٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلجُّذُوا لِآدَمَ فَحَدُوا إِلَّا إِثْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنَّتَ وَزَوْجُك ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمًا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ نَتَكُونَا مِن ٱلطَّالِمِين ٣٠ فَأَرْلَهُما ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْض مُسْتَقَرُّ وَمَقَاعٌ إِلَى حِينِ ٣٠ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتُّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَعْصَابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَائِل ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ زَأَوْمُوا بِمَهْدِى أُوكِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَآرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَانِم بِهِ وَلَا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّايَ مَا تَقُونِ ٣٩ وَلا تَلْبِسُوا ٱلْحُقَّى بَالْبَاطِلُ وَتَكْتُمُوا ٱلْحُقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا الرَّكُوةَ وَالرَّكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُونِ النَّاسَ بِالْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَمَلًا تَعْقِلُونَ ١٦ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْحَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْدِ رَاجِعُونَ ٩٣ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نَعْبَتِي ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ه وَّأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَبًّا وَلا يُغْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَنْلُ وَلَا فَمْ يُنْصَرُونَ ٣٩ وَإِذْ خَبَّبْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّء ٱلْعَذَابِ يُذَبِّدُونَ أَبْنَآءَكُمْ ويَسْتَعْيُونَ بِسَآءَكُمْ وفي ذَلِكُمْ مَلَاقًا منْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ ٧٠ وَإِذْ مَرْقْنَا لَكُمْ ٱلْبَصِّرَ فأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٨٨ وَإِذْ وَاعَدَّنَا مُوسَى أَرْبَعبن ليْلَةٌ ثُمُّ 'أَقَّدَدُّتُمُ ٱلْجِدْلَ مِنْ بَعْدِه وأَنْتُمْ طَالمُونَ ٢٩ ثُمٌّ عَفَوْدَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْد ذلِك لعَلْمَكُمْ تَشْكُرُونَ • وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَلْقِتَانِكُمْ ٱلْجُدَّلَ تَعْرِبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَٱقْعُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَعَابَ عليْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ١٥ وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَوَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُون مِن وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْقَبَامَ وَأَنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزْقْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِنْ كَافُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا ٱنْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ تَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَهَدًا وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَفْيِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلنَّصْسِنِينَ ٥٠ نَبَدُّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآهِ بِمَا كَالُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَرْمِهِ نَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَرَرَ مَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَعَا

ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامِ وَاحِد فَآدْعُ لَنَا

رَبَّكَ يُعْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ نَعْلَهَا وَتِثَّآتُها وَفُومِهَا وعَكَسِهَا ونصَلهَا قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَنْنَى بِٱلَّدى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبطُوا مصْرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَّالْمَسْكَنَةُ وِنَاوًا بِعصب مِنَ ٱللَّه ذلك بأنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينِ بِعِيْرِ ٱلْحَقِّي ذلكَ بِمَا عَصوًا وكانُوا يَعْمَدُون ١٥ إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينِ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَالصَّائِينِ مِنْ آمِن بَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِم وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَتَّهِمْ ولا خَوْفُ عَلَبْهِمْ ولا فُمْ يُحْزَنُونَ ٩٠ وإذْ أَخَذْنَا مِينَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورِ حُذُوا مَا آتَيْناكُمْ نَقُوَّةِ وٱذْكُرُوا مَا فِبه لْعَلَّكُمْ تَقَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك فلوّلا فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْكُمْ ورحْمَتُهُ لْكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينِ ولَقَدْ عَلَيْتُمُ ٱلْدَبِينِ ٱعْندَوا مَنْكُمْ في ٱلسِّبْتِ فَعُلْمَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِتِين ١٣ مجعلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بنن يديَّهَا ومَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ وإذْ قال مُوسَى لقرْمِدِ إنَّ ٱللَّه يأَمُرُكُمْ أَنْ تَدَّبُحُوا مقرةَ قَالُوا أَتَتَّعِدُنا هُوْرًا قال أَعُوذُ مَالِلْهِ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلجَّاهِلِينِ قَالُوا آدْعُ لنا رَبِّك يُبَيِّنْ لَنَا ما هِيَ قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَوَةً لَا فَارَضٌ وَلَا نكُّرٌ عَوانٌ نَيْنَ ذلِك فَالْفَلُوا مَا تُؤْمُرُون ١٠٠ قالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبيِّنْ لَنَا مَا لَوْفُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرَآءَ فَاقِعْ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّاظِرِينَ ١٠ قَالُوا ٱذْعُ لَنَا رَبِّك يُبَيِّنْ لنا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرِّ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَهُ قَدُونَ ٩٩ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنّها بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيمُ ٱلذُّرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْمُتَرِّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ بِيهَا فَالْوا ٱلذَّنَ جَنَّت بِالْحَقِّي فَذَبِّهُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ تَقَلَّتُمْ نَفْسًا فَآدَارَأُنُمْ فِيهَا وَاللَّه خُرجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا ٱلْمِرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعْبِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ويُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٠ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأَلِجُارَةِ أَوْ أَهَدُ تَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَتَفَكَّمُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّفَى

تَيْخُرُخُ مِنْهُ ٱلْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣ أَقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيثًى مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّه ثُمُّ يُعَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا نَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحَذِّفُرنَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّركُمْ يِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَمْلًا تَعْقَلُونَ ١٠ أَوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٣ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونِ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا آمَانِيٌّ وَإِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلًا لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُون هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِبَشْتَرُوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا مَوْيُلُ لَهُمْ مِمًّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمًّا يَكْسِبُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةَ قُلْ أَتَّعَدْتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَبِّئَة وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئْتُهُ مَأُولَائِكَ أَهْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٦ وَّٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا "الصَّالِحَاتِ أُولَاثِكَ أَخْصَابُ ٱلْجَنَّةِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧ وَإِذْ أَخَذْتَا مِيثَاتَ بَنِي إِسْرَاقِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا "اللَّهَ رَبَّالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وِذِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْيَقَامَى وٱلْمَسَاكِين وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْمًا وأَقِيمُوا ٱلصَّلوةَ وَآقُوا ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وأَنْتُمْ مُعْرضُونَ ٧٨ وَإِذْ أَخَدْفَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُغْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ وِيَارِكُمْ ثُمَّ أَتْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلَاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُون فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تْقَانُوهُمْ وهُوَ نُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتَكُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَرَآء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِرْقٌ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُنْيَا وَيَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْقَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ قلا يُغَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلاَ فَمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَتَقَلَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُرِ ٱلْقُدْسِ أَنْكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْرَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُنُمْ نَقْرِيقًا

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْعُلُونَ ١٦ وَقَالُوا تُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بكُفرهِمْ فقلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَلَمًّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِكُونَ هَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَلَمًّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِعِ فَلَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٨٨ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوّا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُتَرِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَشْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِعَضَبِ عَلَى غَضَب وللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مه وإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوُّمنُ بِمَا أُنْوِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِنْ تَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ فُمَّ ٱتَّغَدْتُمُ ٱلْغِمْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطَّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُولًا وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي فُلُوبِهِمُ ٱلكِنَّلَ بِكُفِّرِهِمْ قُلْ بَثُّسَهَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيهَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ تَتَمَثَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٨ وَلَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيّْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ﴿ وَلَتَعِدَثَّهُمْ أَحْرَضَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ رَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمُّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَهْرِجِةٍ مِنَ ٱلْقَذَابِ أَنْ يُقَدِّرَ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا يَعْبَلُونَ ١١ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُرُّمِنِينَ ٣ مَنْ كَانَ عَدُرًّا لِلَّهِ وَمَلاَ يُكَيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِغُونَ ١٠ أُوكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ قريقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَخْتَرُهُمْ لَا يُرْمُنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقًى مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتْلُو "الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ "الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجِّمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ قَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حُتَّى يَقُولًا إِنَّمَا كَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقرَّقُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا أَمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱلْفَتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِي وَلَبِنْسَ مَا هَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَأَتَّقَوًّا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ حَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وْٱلسَّمُوا وِللْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ولا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَّاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْتُخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا تَأْتِ بِعَيْر منهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّكِ ٱلْكُفُرَّ بِّالْإِيمَان نفَدُ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ رَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَزُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقَّى فَأَعْفُوا وَأَصْفُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأُمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ هَيْء قدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ قُلْ عَانُوا بُرْعَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا فَمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلْبَهُرِهُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُرِهُ عَلَى شَيْء وْمُ يَتْلُونِ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَرْلِهِمْ مَالِلَّهُ يَعْكُمُ مَيْتَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِغُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَطْلَمُ مِبَّنْ مَقَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرِ فِيهَا ٱللَّهُ وَسَعَى فِ خَرَابِهَا أُولَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآثِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وْالْمَقْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذُ ٱللَّهُ وَلَذَا سُخْعَانَهُ بَلُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْض كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ السَّمَواتِ وْالْأَرْض رَايْذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهمْ تَشَابَهَتْ غُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يُوقنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْخَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَفْعَابِ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُوهُ وَلا ٱلتَّصَارَى حَتَّى نَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱلَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ بَعْدَ "ألَّذَى جَآءَك مِنَ "الْعَلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلَى وَلَا نَصِيمٍ ١١٥ أَلَذِينَ آنَيْنَاكُمْ "ٱلْكَتَابَ يَعْلُونَهُ حَتَّى تِلَاوِتِهِ أُولائِك يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُمْ بِهِ قَأُولَائِك فَم ٱلْخَاسِرُونَ ١٩٠٠ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكُرُوا نَعْبَتَيَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَبِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى "الْعَالَمِينَ ١١٧ وْآتَقُوا يَوْمَا لَا تَجْزى نَفْسْ عَنْ نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٠ وَإِذِ ٱلْبَتَلَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ مَأْتَمُّهُنّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ رَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدى ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱلَّعِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَّالْفَاكِفِينَ وْٱلْرَّفَّع النُّجُودِ ١١٠ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا بَلدًا آمِنًا وْٱرْزْقِ أَعْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِقُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إل عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئَّسَ ٱلْمَصِيمُ ١١١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِبل رُبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَدْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٦ رَبَّنَا وْأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمن ذُرِّيِّنِنَا أُمُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ٣٣ رَبُّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ رَيْعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَيْرَكْيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١١٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَغَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْقَالِمِينَ ١٣٩ وَوَمَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيعِ وَيَعْفُرِبُ يَا نَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُرِبُ ٱلْبَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالَّهَ آمَاتُكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٢١ وَتَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَذُوا فَلْ نَلْ مِلَّةً إِبْرَهِيمٌ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ "الْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيل رَا يُحْقَى رَمَهُمُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُرتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُرتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبَّهمْ لَا نُعرِّى بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ قَإِنْ آمَنُوا بِيثْلِ مَا آمَنْتُمْ بع فقد ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَايِ فَسَيَكُفِيكُهُمْ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِمِمُ ١٣٦ مِبْقَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مِبْقَةً وَغَنْ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ ٱلْحَاجُونَنَا في اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَكُنْ لَهُ صُعْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِشْقَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَتُمَ هَهَانَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِل عَبًّا تَعْبَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَنُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّرِي وَٱلْمَقْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاس وَيَكُونَ ٱلرُّسُولُ عَلَمْكُمْ شَهِبِدًا ١٣٨ ومَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَبْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتْبِعُ ٱلرَّسُولَ مِبَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَنْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْذِينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّكَّ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تقلُّبَ وجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِّيَنَّكَ تِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فَرَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ مَوْلُوا وُجُرِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ومَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَبًّا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَلَثَنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةِ مَا تَبِعُوا قِبْلتك وَما أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع يِّبْلة بَعْص ولَثِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بعْدِ مَا جَآءَك مِن ٱلْعِلْم إِنَّك إِذَا لِمَن ٱلطَّالبِينِ ١٠١ أَلَّذِينِ آتِيْناهُمُ ٱلْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لِيكُتُمُونِ ٱلْحَقّ وهُمْ يَعْلَمُونِ ١٠١ أَلْحَقّ مِنْ رتك فلا تكُوذَنّ مِن ٱلمُترين ١٣٣ ولكُلِّ وجْهة هُو مُوليها فأستبقوا ٱلْخَيْراتِ أَيْن مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جبيعا إِنَّ ٱللَّه على كُلِّ سَيْء قديرٌ ١٩٤ ومنْ حيَّثْ خَرِجْتَ فَوَلَّ وَجُهَّك هَطْرَ ٱلْمُجِدِ ٱلْحُرام وإنَّهُ لَكُفُّ مِن ربِّك وما ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُون ١٩٥ ومِنْ حيْتُ حرجْت مول وحْهك سَظر ٱلمِجْد ٱلحرام وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ مولُوا وُجُوهَكُمْ عَطْرَهُ لِنَّلَّا يَكُونِ لِلنَّاسِ عليْكُمْ خَيَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَبُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَّاخْشُوْسِي وِلاَّتِمَّ نِعْمني عليْكُمْ ولعلَّكُمْ تهْتَدْنِ ١٤٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَعْلُو عَلَيْكُمْ آيناننا ويُوكِيكُمْ ويُعَلِّنُكُمْ ٱلكِتناب وَٱلْحِكْمَةَ ويُعَلِّنكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٩٠١ فَآذَكُرُونَى أَنْكُرْكُمْ وَٱسْكُوا لِي ولا تَكْفُرُون ١٩٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وٱلصَّلْوِةِ إِنَّ ٱللَّهِ مِعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ ولا تقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَآء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونِ ١٠٠ وَلَنَبْلُوَتُكُمْ بِشيْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْصِ مِن ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَوَاتِ وَبَشِّم ٱلصَّابِرين ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولائِكَ فَمْ ٱلْمُهْتَدُونِ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَوْةَ مِنْ شَعَاتِيمِ ٱللَّهِ تَمَنْ ﷺ ٱلبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ ثَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوْعَ خَيْرًا قَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِمٌ عَلِيمٌ صَمَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَذْرَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَّالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَاثِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنْسِ ١٥٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَامُوا وَأَصْطُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَآئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَفَنَهُ ٱللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا غُ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِنَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا غُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي حلَّق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَّعْمِ بِما يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مِنْ مَآهِ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ربتً بِيهَا مِنْ كُلِّ دَانَّةٍ رَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلنَّحَابِ ٱلْمُتَّخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْض لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا لِحِبُّرنَهُمْ كُنْ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱمَّنُوا أَشَدُّ خُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرًّا ٱلَّذِينَ ٱلْبِعُوا مِن ٱلَّذِينَ ٱلتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وتَقطَّعَتْ بِهِمُ ٱلأَسْبَابُ ١٩٢ وَقال ٱلَّذِين ٱلتَّبَعُوا لوْ أَنْ لَنَا كَرَّةً فَنتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرات عليْهِمْ ومَا فَمْ بِعارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِبًّا فِي ٱلْأَرْض حَلَالا طيِّبا ولا نَتْبِعْوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٠ إِنَّمَا يَأْمُوكُمْ بَّالسُّومَ وَّالْحَدْشَآه وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَالُوا مَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوْلُوْ كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ ومَنَلُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا كَبَتَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقْ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآء وَذِكَآء مُمَّ بُكُمْ عُنَّى نَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَّأَسْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ ومَا أَعِلَّ بِهِ لِفَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱلْمُظُّرُّ غَيْرٌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفْرِرٌ رَحِيمٌ ١٩١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكلِّنهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِين ٱلْمُتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَفْدِةِ فَمَا أَصْبَرَعُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّي وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانِي بَعِيدٍ ١٠١ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَقْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وْالْيَوْمِ الْآخِرِ وْالْمَلَاثِكَةِ وَالْكِتَابِ وْالنَّبِيِّينَ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى خُبِّهِ ذَوِى الْغُرْبَى وْالْيَعَامَى وْالْمَسَاكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وْالسَّاتِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا هَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاء وَّالضَّوَّاءَ وَحِين البَأْسِ أُولَاثِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَاثِكَ فَمُ ٱلْمُقَفِّنَ ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليْكُمُ "القِصَاصُ فِي "الْقَتْلَى "الْخُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لهُ مِنْ أَخِيدٍ شَيْء فَٱتِّبَاعْ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَنَّا إليْدِ بِإِحْسَانِ ١٧٠ ذَلِكَ تَغْفِيفٌ مِنْ رَتِكُمْ وَرَحْمَةً فَمِّن الْفَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَمِواً يَا أُولِي ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحْدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرا "الْوَصِيَّة لِلُوالِديْن وَالْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَقِينِ ١٧٠ فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعْدَ مَا سَبِعهُ فَإِنَّهَا إِنَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَمِنْ خَافَ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ قَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ ٱللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ فَتَقُونِ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيصًا أَوْ عَلَى سَفَم نَعِذَةً مِنْ أَيَّامِ أَخْرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ حَيْثٌ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْرُ رَمَّضَانَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ فِبِهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهَدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

ٱلشُّهْمَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَوِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِدُّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُويِكُ ٱللَّهُ بِكُمْ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْغُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى قَإِنِّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَة ٱلدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِيبُوا لِي وَلْيُومُّنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْهُدُونَ ١٨٣ أُجِلُّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيمَامِ الرَّقَتُ إِلَى يِسَاتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَلكُمْ كُنْتُمْ تَعْتَانُينَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَفُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَالْمُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَفُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْغِيْرِ ثُمَّ أَتِبُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا ثُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ يلك حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَقَفُون ١٨٨ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُذَلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتأْكُلُوا فريغًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِن الشَّالُونَكَ عَن ٱلأَهِلَّة قُلْ هي مَوانِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَ ولَيْسَ ٱلبِّرُ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلمرّ من "اتَّقى وأَثُوا "الْبُيُوتَ منْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا "اللَّه لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ١٨٩ وقَاتِلُوا في سبدل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يُقاتِلُونُكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وٱقْتُلُوهُمْ حيْثُ تَقِفَتُمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وْٱلْفِئْنَةُ أَهَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُومُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِدِ ٱلْحُرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِك جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِن ٱلْنَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفْرِرْ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تكون بِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱلْتَهَوُّا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ 16 أَلشَّهُمُ ٱلْخَرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاشَ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا عليْهِ بِيثْلِ مَا آَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآتَهُوا آللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١١١ وأَنْفِقُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُسْنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُوا آلَةٍ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَمَ مِنَ ٱلْهَدْي وَلا تَعْلِقُوا

رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَعِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَرْ بِدِ أَذَى مِنْ رَأْسِد فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْفَنْرَةِ إِلَى آلَةٍ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فَلَقَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَجْدِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَّاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٣٠ أَلَهُ أَنْهُم مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْهَ مَلَا رَمَتَ وَلَا مُسْرِقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَرُّدُوا عَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْرَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١١٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ نَنْعُوا فَضُلًّا مِنْ رَبَّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرِفَاتٍ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْبَشْعَرِ ٱلْحُرَام وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٥ فُمَّ أَبِيضُوا من حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَهَدُّ ذِكْرًا مَينَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَئَّنَا آتنًا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍى ١٨٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُولُ رَبَّنَا آتِنَا ف ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُرِلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِبًّا دَسَمُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجُسَابِ ١٩١ وَآذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكِتَلَ في يَوْمَيْن فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِبَن ٱقْفَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجْبِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهذ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَكُ ٱلْخِصَامِ ١٠١ وَإِذَا تَرَلُّ سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْمِ تَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْبِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱنْتِقَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ رَرُّكْ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا ى ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ١٠٠ فَإِنْ رَلَلْتُمْ مِنْ نَعْد مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ نَآعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْفَعَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّةِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِيْلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ بَيْنَةِ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْبَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ يَانٌ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَرةُ ٱلذُّنْيَا وَيَخْعُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوًّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِقَيْرٍ حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّي لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِي بِإِذْفِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢١٠ أَمْ حَسِبْقُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَنَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِكُمْ مَسَّعْهُمْ ٱلْبَأْسَاء وَالصَّواء وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَنُونَكَ مَا ذَا يُنْفَعُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وْٱلْأَقْرَبِينَ وَّٱلْيَقَامَى وْٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْن السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ قِإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١١ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُو كُرْةً لَكُمْ ٣١٣ وعَسَى أَنْ تَكُوهُوا هَيْنًا وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا هَيًّا وهُو هَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَام قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالً فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَاجِدِ ٱلْخُرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّه وْالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَوَالْونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّرُكُمْ عَنْ دينكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا ومَنْ يَرْتَددُ منْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وهُوَ كَافِرْ مَأُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَضَّابُ ٱلنَّارِ مُ بِيهَا خَالدُونَ ٢١٥ إِنَّ ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ يَرْجُون رَحْمَتَ ٱللَّه وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ٢١٩ يَشْأَلُونَكَ عَنِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِمِ قُلْ بِيهِمَا إِثْمُّ كَيِمْ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثُّمُهُمَا أَكْبَمُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

قُلِ "الْعَقْرَ كَذَٰلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ الْآيات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ حَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُقْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِمِ وَلَوْ هَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٠ ولا تَنْخُوا ٱلْبُشْرِكَاتِ حَتَّى يُرُّمِنَّ وَلأَمَةٌ مُرَّمِنَةً خَبْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ ٱلْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمنُوا ولَعَبْثُ مُؤْمنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَخْبَكُمْ ٢٢١ أُولَاثِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَفْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ٣٣٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِي ٱلْجَينِفِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَوْلُوا البِّسَآء في الْحَييضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٣٣ نِسَآرُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِتُّهُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَآتَفُوا ٱللَّهَ وَآعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَهِم ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ ولا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقَّعُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٣٥ لَا يُوَّاهِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّفُو فِي أَيْبَائِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَّاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّهُ لَ أَرْبَعَةِ أَشْهُمِ قَإِنْ قَآوًا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُررٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَرَمُوا ٱلطُّلايَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَقَ قُرُوءَ وَلا يَعِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلآخِم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلانُ مَوْقان قَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِهُ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِبًّا آتَيْتُمُوهُنَّ هَيْنًا إِلَّا أَنْ يَعَامَا أَلَّا يُقِيمًا خُذُودَ ٱللَّهِ مَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا خُذُودَ ٱللَّهِ مَلَا جُنَاعٍ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱنْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ مَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَقَدُّ خُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكَ أَمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعيمًا حُدُرِدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُرِدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلتِسَاءَ فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوفُنَّ بِمَقْرُوبٍ أَوْ سَرْحُوفُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ إِمْ ازَّا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّعِدُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَّاذْكُرُوا يِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَّالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ بِعِ وْآتَهُوا ٱللَّهَ وَٱهْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْء عَلِيمٌ ٢٣٣ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَّكِفْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذًا تَرَاضُوا نَيْتَهُمْ بِٱلْمَعْرُوكِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِدِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٣٣ وَٱلْوَالِدَاكُ يُرْضِعُنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَبْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُونٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَافِي مِنْهُمًا وَتَهَاوُرِ فَلَا جُنَاعٍ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْمِهُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُمَّاجَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْنُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا ٱللَّةَ وَّاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٣٠ وْٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَكْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَهُهُم وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُتَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ٣٣٠ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بِيمَا عَرَّفْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ ٱلنِّسَآء أَرْ أَكْتَنْتُمْ فِي ٱلْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَدُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُومًا ٣٣٩ وَلَا تَعْرَمُوا غُقْدَةَ ٱلنِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مًا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْدُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَثِّفُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ فَكَرُوا وَعَلَى ٱلْمُقْتِم فَكَرُهُ مَتَامًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْخُسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ قَرِيضَةً فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وأَنْ تَعْفُوا أَفْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوا ٱلْغَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَّالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ١٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّرْنَ مِنْكُمْ وَيَكُورُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةَ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْمَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِي أَنْفُسِهِنْ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمَطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كذلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ رَهُمْ أُلُوك حَذَرَ ٱلْمَوْتِ نَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّة سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاهِفَهُ لَهُ أَضْعَالًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٥٧ أَلَمْ ثَمَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَآتِكُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالَ أَلَّا ثُقَاتِلُوا قَالُوا رَمَّا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَفِنَاتِنَا فَلَبًّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِعَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ بٱلطَّالِيبِينَ ٢٩٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلُّكُ عَلَيْنَا وَخَنْ أَحَقَّى بْالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُرُّتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءَ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Pel وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ بِيعِ سَكِينَةً مِنْ رَبِّكُمْ رَبَقِيَّةً مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلُ عَرُونَ تَعْيِلُهُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرّْمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم فَمَنْ هَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّى إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَكَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا عَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمًّا جاوزَهُ هُو وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ يَطْنُونِ أَتَّهُمْ مُلاقُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ هَلَبَتْ يِثُمَّ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينِ ٢٥١ وَلَمَّا مَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صِبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقُرْمِ ٱلْكَافِرِينِ ٢٥٢ نَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وتَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُك وٓالْحِكْمَة وعَلَّمَهُ مِبًّا يَشَآءَ وَلَوْلا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ مِبَعْضِ لَفَسدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَبِينَ ١٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بْالْحَتِّي وَإِنَّكَ لَمِن ٱلْمُرْسَلِين ﴿ ١٠٥ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْفِي مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُومِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهْ مَا ٱقْتَتَل ٱلَّذِينِ مِنْ يَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْمَيْنَاتُ ولَكِن ٱخْتَلَغُوا مَينْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرٍّ وَلَوْ هَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْفِقُوا مِبًّا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمْ لَا بَيْعٌ نِيدِ وِلَا خُلَّةٌ وَلَا هَفَاعَةٌ وَّالْكَافِرُونَ هُمُ الطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا ي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْمِى مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْدِيدِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْبِهِ إِلَّا بِمَا هَآء وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَرُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْقَطِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلذِّين غَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْفَي فَمَنْ يَكُفُمْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُرِّمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَنْسَك بِالْمُورُةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱلْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٥٨ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ١٥٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَرْلِيَٱوْهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُغْرِجُونَهُمْ

نوء ٣

مِنَ ٱلنَّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجٌ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْلَةِ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُعْيِي وَلْمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِي فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِى مَرٍّ عَلَى تَرْبَعٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِيدِ "اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ "اللَّهُ مِاتَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْض يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَانْظُمْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِك لَمْ يَتَسَنَّهُ وَّانْظُمْ إِلَى حِمَارِكَ ولِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُمْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْف نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا خُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٩٣ رَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُعْيِي ٱلْمَوْتِي قَالَ أَوْلَمُ نُوُّمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِي قَالَ نَحْفُدُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ مَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱنْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِاتَّةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَامِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ ٢٩٠ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذْى لَهُمْ أَجْرُهُمْ هِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتْتَرَنُونَ ٣٠٠ قَوْلٌ مَعْرُوكَ وَمَعْيِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَعَةٍ يَتْبَعُهَا أَنِّي وُاللَّهُ هَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَنِّي كَالَّذِي يُنْفِى مَا لَهُ رِثَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ مَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَغْوَانِ عَلَيْهِ قُوَّابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ مَثَرَكُهُ صَلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى هَيْ مِنا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِقَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ يِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْ أَكُلَهَا صِعْقَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَلَّةٌ مِنْ نَعِيلٍ وَأَغْنَابٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ بِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَمُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآه فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ بِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتْ كَكَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنفَكُرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلا تَيَتَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُفْيضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيثٌ ١٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْقَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْقُدْشَآء وَاللَّه يَعِدُكُم مَفْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٢٧١ يُرُّتِي ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُرُّتُ ٱلْحِكْمَة فَقَدْ أَرْتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمْ إِلَّا أُولُوا ٱلأَلْبَابِ ٣٠٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ تَفَقَّةٍ أَوْ نَكَرُّتُمْ مِنْ نَكْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِيينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَفاتِ نَنِعِبًا هِي زَانْ تُغْفُوهَا وَتُوَّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُو حَبْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٠٠ لَيْسَ عَلَيْك هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّه يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمِ قَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تْنْفِقُونَ إِلَّا ٱلْتِنْفَاء وَحْدِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْمٍ يُوَكُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفَقَرَآءُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَا مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَامًا وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٠٥ ٱلَّذِينَ يُنْفِعُونَ ٱمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَائِنَةً فَلَهُمْ أَجْرُعُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا فمْ يَخْزَنُونَ ٣٠٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَغَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْمَبْيُعُ مِثْلُ ٱلرَّمُوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْمَبْيْعَ وَحَرّْمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَفْعَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠٠ يَخْفَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّهُوا وَيُوفِي ٱلصَّدَعَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُّ كُنَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةَ وَآثُوا ٱلرَّقَوَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْوَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرَّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٠٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَأْنَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَبْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ بِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ ثُوَمِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلْمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْبُلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْه ٱلْحُقُّى وَلَيَتَّقِى ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقّ سَنبها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُولُ هُوَ فَلْيُثْلِلُ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شهيديْن مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وْٱمْرَأْتَان مِبْنْ تَوْضَوْن مِنَ ٱلشَّهَدَآءَ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا نَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأَخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقسط عِنْدُ ٱللَّهِ وأَقْرَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَنْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلا شَهِيكُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونًا بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّبُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَوَقَالْ مَعْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ مَعْضُكُمْ مَعْضًا فَلَيْوِّدِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُبَّهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ نُعْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَقْفِرُ لِمَنْ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

رَمَلاَكِكِيه رُكُنِه رُرُسُلِهِ لَا لُغَرِّقُ بَيْنَ أَخَدِ مِنْ رُسُلِه رِقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عَلْمُ عُمُرَاكَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ آلْبَصِيمُ ١٨٩ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱلْكَثَّمَتِينَ وَرَبَّنَا لَا تُوَّحِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَخْيِلُ اللهِ تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تُحْيِلُنَا وَلا تَخْيِلُنَا إِنْ وَمُرَا كَنَا مَمَلَاتُهُ عَلَى ٱلْذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحْيِلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَآغَهُمْ لَنَا وَآرْحَبُنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَآلُصُونَا عَلَى ٱلْفُومِ ٱلْكَافِرِينَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

## سورة آل عمران

مدنيّة وهي ماثنان آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبمِ

ا آلَمْ اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُو اللّهُ وَاللّهُومُ اللّهُومُ الْحَرْاةِ وَالْمُخِيلَ اللّهُومَانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَذَابٌ صَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو الْبَيْقَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَذَابٌ صَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو الْبَيْقَامِ اللّهِ اللّهُ عَذَابٌ صَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو الْبَيْقَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَآتِكَ هُمْ وَقُوهُ ٱلنَّارِ 4 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفُّبُوا بِآيَاتِمَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِكُنْوبِهِمْ وٱللَّهُ شَدِيك ٱلْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمِهَاد يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ زَاللَّهُ يُؤَيِّهُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي ٱلْأَبْسَارِ ١١ رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَيينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَلَّطُرُةِ مِنَ ٱلدَّعَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاغً ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْبَآبِ ١٣ قُلْ أَوْتَيْتُكُمْ بِغَبْمِ مِنْ دَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتْ تَخْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وأَزْوَاجُ مُطَهِّرَةٌ وَرَسْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١١٠ أَلَّذِينَ يَعُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَآغُهِمْ لَلَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أُلْصَابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَّالْقَانِتِينَ وَّالْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْتَالِ ١٩ هَهِذَ ٱللَّهُ أَدُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ تَآئِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٠ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَفْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُولَ مَعْلُ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُوتِيِّينَ أَأْسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمٍ حَقِّى وَيَقَتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِ أَلِيمٍ ٣١ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآهِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ ١٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى وَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَلِك

بأنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّازُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وغَرَّعُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يفْتَرُونَ ٢٠ تَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لَا رَيُّبَ فِيعِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزِعُ ٱلْمُلُكَ مِنَّنْ تَشَاء وَنُعِزُّ مَنْ تَشَاء وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣٦ تُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ رَتُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ١٠ لَا يَتَّخِذِ "الْمُؤْمِنُونَ "الْكافِرِينَ أُولِيآ، مِنْ دُونِ "الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك مليْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً رِيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رِإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ قُبْدُوهُ يَعْلَبُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُعْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ شُوَّه قَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَّاللَّهُ رَوُّكْ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُعْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وْٱللَّهُ عَفُورْ رْحِبِمْ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُول قَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينِ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدمَ ونوحًا وَآل إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَّاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالتِ ٱمْرَأَتُ عِبْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي فَحَرْرا فَتَقبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبًّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلدَّكُمُ كَالأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ٣٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْولِ حَسَن وَأَنْبَنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفْلَهَا زَكَرِيَّاء كُلَّمَا نَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ۚ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِقَيْرٍ حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِك

دَعَا زَكَرِيّاء رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيّبَةٌ إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَاء فنادَتُهُ ٱلْمَلآئِكُةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِرْابِ ٣٠ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِن ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَتِّي يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبِمُ وَٱمْرَأْتِي عَاتِمٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٩ قَالَ رَبِّ أَجْعَلُ لِي آيَةً قَالَ آيِتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ فَلَثَة أَيَّامِ إِلَّا رَمْوًا وَآذْكُمْ رَتْك كَثِبرًا وَسَبَّعْ مَالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٠ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمِلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَاكِ وطَهْرِكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱتَّنْتِي لِرَتْك وَٱلْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱللهيْب نُوحِبِهِ إِلَيْك رِمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ إِذْ بَغْتَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنْ ٱللَّهَ يُبَهِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِدِمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِنهَا فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمَقَرَّدِينَ ١٠ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْبَهْدِ وَكَهْلًا وَمِن ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُنِّ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَمْ قَالَ كَدَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَق مَا يَشَآءُ إِذَا تَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَالتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْمِلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبِّكُمْ أَيِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ "الطِّينِ كَهَيْئَةِ "الطَّيْرِ فَأَنْغُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي ٱلْأَكْمِةَ وَالْأَبْرِصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِنْنِ ٱللَّهِ وَأُمْتِنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخرُونَ فِي بُيُوتكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوّْمِنِينَ مِمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَديَّ مِنَ ٱلتُّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ مِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَتْكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مِ فَلَمَّا أُحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْمَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

٣٩ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَمْرِلْتَ وَآتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَآكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٣٠ وَمَكُرُوا وَمَكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ٨٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُعْرَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِن ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلْ ٱلَّذِينَ آتَبَعُوكَ قَرَّقَ ٱلَّذِين كَعْرُوا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ فَخْتَلِفُون ٣١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَغَرُوا مَأْعَذِنْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوتِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَّاللَّهُ لَا بُحِبُ ٱلطَّالِمِينِ اه ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَّالذِّكْمِ ٱلْخَكِيمِ ١٥ إِنَّ مَمَل عِيسَى عِنْدُ ٱللَّهِ كَمِمَلِ آثَمَ خَلَقَهُ مِنْ قُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ٣٠ أَلْحَقُ مِنْ رَبِّك فَلَا فَكُنْ مِنَ ٱلْمُثَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَاجَّكَ نبع مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُّعُ أَبْدآءنا وأَبْدآءكُمْ وبسآءنا ونِسآءكُمْ وأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُمَّ بَنِيهِلْ فَجُعَّلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٥٠ إِنَّ هذا لهُو ٱلْعَصَصُ ٱلْحَقُّ ومَا مِنْ إِلِمْ إِلَّا ٱللَّهُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٠ فَإِنْ نولوًا بإنَّ ٱللَّه عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينِ ٥٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ نَعَالُوا إِلَى كَلِمِهُ سوآ بيْننا وبيّنكُمْ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ شَبْنًا وَلَا يَتَّخِد بعْضما بَعْصا أَرْنَابًا من دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَولُّوا تَقُولُوا ٱلسَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِنْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْزَاةُ وْٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ هَا أَنْهُمْ عَولاتَ حَاجَعُهُمْ فِيمَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بع عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُورِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ولَكِنْ كَانَ حَنيمًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنّ أَرْنَى "النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ "اتَّبَعُوهُ وَهَذَا "النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وِلْ ٱلْمُوّْمِنِينَ ٣ وَدَّتْ طَآيْقَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْفُرُونَ ٣٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠٠ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْخُتِّقِ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُتُبُونِ ٱلْحُقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٠ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِي أُنْرَل عَلَى ٱلَّذين آمَنُوا وَجَّةَ ٱلنَّهَارِ وَّأَكُّفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ٩٩ وَلَا تُومُّنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُرتِيثُمْ أَرْ يُحَاجُّرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ واسِعْ عَلِيمٌ ١٧ يَغْتَثُ بِرَحْبَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْل ٱلكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ يُرِّدِّهِ إِلَيْكَ رَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لا يُؤِدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآتِمًا ١٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ رَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ رَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّه وَأَيْسَانِهِمْ ثَمَنًا قِلِيلًا أُولَاتِكَ لا خَلاق لَهُمْ في ٱلآخِرَةِ وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ ولا يَنْظُرُ إِليْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلا يُزَجِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وِيَغُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ مَّا كَانَ لِبَشَم أَنْ يُرِّتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَّالْخُكُمَ وَّالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون ٱلْكِتَابَ رَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ٣٠ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّعِدُوا ٱلْمَلَاثِكَةَ وَٱلنَّبِيِّين أَرْبَابَا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمْ لتُومِنْنَ بِهِ وَلَقَنْصُرُتَهُ قَالَ أَأْفَرَرْتُمْ وَأَخَدَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧١ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِعُونَ ٧٧ أَنْعَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعا وَكُرْها وإليْهِ يُرْجَمُونَ ١٨٠ قُلْ آمنًا بِاللَّهِ وِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِنْرِهِيمَ رَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلنَّسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيْون مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا نَلَّنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ١٠ كَيْف يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرُّسُولَ حَلَّى وَجَآءَهُمْ ٱلْبِيِّنَاك وْاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُرْمُ ٱلطَّالِيينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآرُهُمْ أَنَّ عَلَبْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلاَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٨ خَالِدِين فِيهَا لَا يُخَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ولَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمُ مِم إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفُّوا لَنْ تُقْبَلُ تَوْنَتُهُمْ وأُولاَثِك هُمُ ٱلصَّالُّونَ مِمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وِمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْهُ ٱلْأَرْضَ دَعَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَى بِهِ أُولَائِكِ لَهُمْ عَدَابٌ أَلْمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرين \* ٨٩ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرِّ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا ثُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَان حِلًّا لَبَني إِسْرآئِل إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرآئِل عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تُنَوِّل ٱلتَّوْرَاةُ قُلْ فَأَتْوا بَّالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ ٨٨ فَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلك فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٨٩ قُلْ صَدَى ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَعِيمَ حَنيفًا وِمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالِمِينَ 4 فِيه آيَاتُ بَبِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلُهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ ع ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَبْهِ سَبِيلًا ٣ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ اللُّهُ أَوْلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآلِتَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 4 فَالْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُرِنَهَا عِرْجًا زَّأَنْتُمْ شُهَدَآءَ وَمَا ٱللَّهُ بِعَائِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

موده

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكَتَابَ يَرْدُّركُمْ بِعْدَ إِيمَانكُمْ كافِرِينَ ٩٩ وَكُيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثَعْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّه وفِبكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعْتَصمْ بِٱللَّهِ نَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقّ تْعَاتِهِ وَلا تَمُوتْنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلا تَفَرَّهُوا زَّاذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا ١٠ وكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةِ مِنَ ٱلنَّارِ فَٱنْقَدْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وِيَنْهَوْنِ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْكِمُونَ ١٠١ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَوَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وأُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَسُ وُجُوةٌ وتَسْرَدُ وْجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوعُهُمْ أَكَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيبَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ثُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَعْلُوهَا عَلَيْكَ يِنَاكِنِيِّ وَمَا آللَّهُ يُرِيدُ طُلْبًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الْأَرْضِ وإلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْمَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُم وَتُوّْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وأَكْثَرُهُمْ ٱلْفَاسِتُونَ ١٠٠ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَّى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَنْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوُا بِعَضَبِ من ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآء بِقَيْم حَقِّى ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَكُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآء مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآئِمَةً يَعْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَاجُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ يَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُثْكِمِ وَيُسَارِعُونَ في

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَنْ تُعْنِى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ منَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاثِكَ أَهُالُ أَلَّالِ ثُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُون فِي هَذِهِ ٱلْخُبَرةِ ٱلكَّنْيَا كَمَنَل رام فيها صر أَصَابَتْ حَرْثَ قرْم ظَلَمُوا أَنْفُسهُمْ مَا ظَلَكَتُهُ وَمَا ظَلْمَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِمُوا مِطَانَةً منْ دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وِدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَنْوَاهِهِمْ وَمَا نُغْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَمُ قَدْ بَنَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولاءً تُوبُّونَهُمْ وَلا يُجِبُّونَكُمْ وِتُومِّنُون بالكتاب كُلِّعِ وَإِذَا لْقُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَّامِل مِن ٱلْعَبْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٩ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وإنْ تَصْبِرُوا وتَتَقَفُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُعُمْ شَبْنًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَعْلِكَ تُبَيِّئُ ٱلْمُؤْمنِين مَقاعِدَ لِلْقِتَال وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ عَبَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِنَّهُمَا وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وأَنْتُمْ أَذِلَةً فَآقتُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَغُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ سَلْنَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُنْزَلِينَ ١١١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ نَوْرِهِمْ هَذَا يُنْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَبْسَةِ آلافِ مِنَ ٱلْهَلاَّئِكَةِ مُسَرِّمِينَ ١٢٢ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحُكيمِ لِبَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ نَيَنْقَلِبُوا خَآتِكِينَ ١٣٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا بِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَا فِي ٱلأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ غَفُررٌ رَحِيمُ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وْاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ٣٦ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيفُوا ٱللَّهَ وَٱلرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَقْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّبَوَاتُ وَٱلأَرْضُ أُمِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١١٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلصَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِبِينَ ٱلْمَيْطَ وْٱلْعَانِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وْٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٩ وْٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا ٱلنَّفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْقَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَقْفِمُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَائِكَ جَوَآرُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ قَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣١ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى ومَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعُرَّنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتلكَ ٱلْأَيَّامُ نُحَادِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّعِدُ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٠ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَيْحُقَى ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ "الصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَثَّرْنَ "الْمَوْتَ مِنْ تَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا نُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِعِ ٱلرُّسُلُ أَنَإِنْ مَاتَ أَوْ تُعِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُمُّ ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيَعْرِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ٣٩١ وَمَا كَانَ لِتَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُوِّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوُّتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِهُ ثَوَابٌ ٱلْآهِرَةِ نُرُّتِهِ مِنْهَا وَسَجُورِي ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَهَا وَهَنُوا لِهَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَافُوا وَٱللَّهُ لِحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٩١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱلْحَفِمْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَفَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْكَافِرِينَ

فَآتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٤٣ مَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ رَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٩٥ سَمْلُقِي فِي تُمُوبِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانَا وَمَأُواهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِنْنِهِ حَتَّى إِذَا مَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُجبُّونَ ١٩٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلآخِوَةَ ثُمَّ صَوَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدٌ عَمَّا عَنْكُمْ وْٱللَّهُ ذُو نَصْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُونُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَقَابَكُمْ غَبًّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَعْرَنُوا عَلَى مَّا فَاتَّكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآتِفَةً مِنْكُمْ وَطَآتِفَةً قَدْ أَعَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرٌ ٱلْحُقِّي ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَّ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُعْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا تُعِلْنَا عَافِنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْعَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَمِّقَ مَا فِي غُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّحُورِ ١٣٩ إِنْ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَّبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا خُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاثُوا وَمَا ثَعِلُوا لِيَعْقَلِ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُعْيِي وَيْمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَثِنْ فَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُثَّمُ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥١ ولَعْنُ مُثَّمْ أَوْ تُعِلَّقُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُعْشَرُونَ

١٥٣ نَيِبًا رَحْبَةٍ مِن ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ قَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ١٠٠٠ إِنْ يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإنْ غِهْ ذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةٍ وَعَلَى ٱللَّهِ مَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٠١ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَفُلُّ وَمَنْ يَقْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقً كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٥٦ أَنَمَنِ ٱتَّبَعَ رَضُوانَ ٱللَّهِ كَبَنْ بَآءَ بِخَعَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَتُمْ وينْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥٧ ثُمَّ دَرَجَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ يِبِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِعِ وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥٩ أَوْلَبًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا غُلْنُمْ أَثْى هَذَا غُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٩٠ زَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُنْعَانِ نَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ولِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُوا لُوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ أَمْ لِلْكُفِّرِ يَوْمَتِدِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِٱلْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وْاللَّهُ أَعْلَمُ مِنَا يَكْتُمُونَ ١٩٦ أَلَّادِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَرُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَنَا بَلْ أَحْيَآءُ عِنْدَ رَبَّهِمْ يُرْزَقُون ١٩٨ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَخْتُقُوا بِهمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَرْفُ عَلَيْهِمْ ولا فَمْ يَحْزَنُونَ ١٦٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْتَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمُضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْعَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وْآتَقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ رَبِعْمَ ٱلْرَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَشْلِ لَمْ يَمْسَشْهُمْ سْوَة وَالنَّبَعُوا رَسْوَانِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّهَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعْرِف أَرْلِيَآءَهُ فَلَا تَعَافُوهُمْ وخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِلِينَ ١٧٠ وَلَا يَعْزُنْك ٱلَّذِين يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا يُويدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلُ لَهُمْ حَظًّا ف ٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱلْمُتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ ضَيًّا وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٨٦ ولَا يَحْسَبنّ ٱلَّذِين كفرُوا أَنَّهَا نُسْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيرْدَانُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَدَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ علَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيِّب ١١٠ وَمَا كَانِ ٱللَّهُ لِيُطْلِعِكُمْ عَلَى ٱلْفيْتِ وِلَكِنَّ ٱللَّهِ يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَآء عَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وإِنْ تُومِّنُوا وتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ ولا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ مَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلَّ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧١ سَيُطَوُّفُونَ مَا يَعِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْفِيامةِ وِلِلَّهِ مِيرَاكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلُ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهُ فَقِيرٌ وَكُنْ أَفْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَعْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآهُ بِغَيْمٍ حَقِّى وتَغُولُ دُوتُوا عَذابَ ٱلْخُرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَكْمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِين قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوُّمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يأْتِينَا فِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي فَلْتُمْ فَلِمَ تَتَلْتُنُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ M فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلْ مِنْ قَبْلِكَ جَآزًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْبُنِيرِ ١٨١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآتِقَةُ ٱلْمَوْتِ رَوْلَمَا ثُرَفُّونَ أُجُورُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ رَأَدْحِلَ ٱلْجُنَّةَ فَقَدْ قَارَ وَمَا ٱلْخُنَيَا وَاللَّهُ مَثَاغُ ٱلْغُرُورِ ١٨٣ لَثُمْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ رَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْمُرْكُوا أَنَّى

كَثِيرًا رَإِنْ تَصْدِرُوا رَتَتَغُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمْرِرِ ١٨٠ رَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيقَانَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَغُبَيِّئُنَّهُ لِللَّاسِ وَلا تَكْفُمُونَهُ فَتَبَكُوهُ وَرَآءَ ظُهُررِهِمْ وَالْفَتَرَوا بِعِ قَمْنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَغْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُعْمَدُوا بِمَا لَمْ يَغْعَلُوا فَلَا تَعْسَبَتُّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْفَكَابِ رَلَهُمْ عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لْآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَعْلَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَك نَقِمًا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبُّمًا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلطَّالِيمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَيِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ١١١ رَبُّنَا تَأَغْفِرُ لَنَا كُنُوبَنَا وَكِيْمٌ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١١٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ ٱلْبِيعَانَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لَا أُصِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَم أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ١٩٠ قَالَّذِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا ۗ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَفُتِلُوا لأُكَثِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ رَلْأَنْخِللَّهُمْ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِنْ تَعْيَهَا ٱلأَنْهَارُ 10 قَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٦ لَا يَفْرَّتُكَ تَقَلُّبُ "الَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَقَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ١٩٠ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَتَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُؤلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ١١٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُرُّمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ومَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ كَمَنَّا قِلِيلًا ١١٩ أُولَا تِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَآتَفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ

## سورة النسآء

مدنيّة وهي مائة وخبس وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَرْجَهَا وَبَتُّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنِيرًا ونِسَآء وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءُلُونَ بِهِ وٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآلُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدُّلُوا ٱلْخَييثَ بْٱلطَّيِّب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَعَامَى فَٱلْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَنْنَى رِنْلاتَ رِزْناعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَغْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيِّمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْنَى أَلَّا تَغُولُوا وَآثُوا ٱلنِّسَآء صَدُقَاتِهِنَّ لِخُلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِنَّا مَرِنًا ﴾ وَلا تُوْتُوا ٱلسَّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وٱرْزُتُوهُمْ فِيهَا وأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا \* وَآبْقَلُوا ٱلْيَعَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاعَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَآدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَالًا وبدارا ٩ أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كَان غنِيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ل كَانَا تَفَعْتُمُ إليهم أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفي بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وٱلْأَقْرَبُونِ ولِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَّالْقُوْبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٤ وإذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَى وَّٱلْيَتَامَى وَّٱلْبَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَتُولُوا لَهُمْ قَرْلًا مَعْرُوفًا ١٠ وَلْيَغْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِيمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَعَامَى ظَلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُفُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُون سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ

لِلدُّكُم مِثْلُ حَقِّ ٱلأَنْتَيَنِّي فَإِنْ كُنَّ بِسَآء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوْيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِبًّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ نَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِقَهُ أَبْرَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسَّمْسُ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ يُرصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وأَبْنَآ رُّكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا نَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ قَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَذْ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٠ وَلَهُنَّ ٱلرُّهُمْ مِنَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلِهُنَّ ٱلنُّمُنُ مِنَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَمِينَّةٍ تُومُونَ بِهَا أَوْ نَيْنٍ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَتُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةَ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرى منْ تَخْتهَا ٱلْأَنْهَارُ طَالِدِينَ نِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْقَطِيمُ ١٨ ومَنْ يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآثِكُمْ فَأَسْتَشْهِ دُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِ دُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَرَقَاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا نَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١١ إِنَّمَا ٱلقَرْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونِ ٱلسُّوءَ بِجَهَالةِ نُمَّ يَعُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَائِكَ يَعُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٣ وَلَيْسَتِ ٱلتَّرْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاهًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهًا ولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْبَعْرُوفِ فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَعُوا شَيّْاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٣٠ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ رَوْعٍ مَكَانَ رَوْعٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ نُهْتَانَا وَإِثْنًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيطًا ٢٦ وَلَا تَنْكِفُوا مَا نَكُمْ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلبِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآء سَبِيلًا ١٠ خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَبَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وأُمَّهَاتُكُمْ ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ بِسَآتِكُمْ ورَباتَبُكُمُ ٱللَّاتي فِ مُجُورِكُمْ مِنْ بِسَآتِكُمُ ٱللَّاتِي تَخَلُّمْم بِهِنَّ قَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَامٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا تَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﷺ 14 وَٱلْخُصْنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا ورَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تَحْصِنِينَ غَيْرٍ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِع مِنْهُنَّ فَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِع منْ بَعْدِ ٱلْفريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٢٦ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكُمُ ٱلمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ قِينَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وْاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَعْلِهِنَّ وَآنُوهُنّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَائِعَاتٍ وَلا مُتَّعِدَاتٍ أَخْدَانٍ ٣٠ نَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَبْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣١ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِلْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُوبَ عَلَيْكُمْ

جزده

وْٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وْٱللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَقِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَافِي مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عُدَّوانا وظلَّمَا نَسَوْفَ نُصْليد نَارًا وكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسبرُا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّآتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيبًا ٣٦ وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا نَصَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ للرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ ممَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ نَصْلِع إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣٧ وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِنَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَان وْٱلْقُرْبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيِّمَانُكُمْ فَاآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٣٠ أَلرِّجَالُ تَوَّامُون عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا نَصَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَائِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَغَامُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱلْجِبُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَالَ بَيْنِهِمَا تَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَتِينَ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوالِدِيْنِ إِحْسَانًا وِبِذِي ٱلْقُرْبَى وٱلْبَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وْٱلْجَارِ دِي ٱلْغُرْبَى وْٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وْٱلصَّاحِبِ بِٱلْجُنْبِ وْٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُعْتَالًا تَخُورًا ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وِيَكْتُمُونَ مَا آناهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينًا ٤٢ وٱلَّذِينَ يُنْفِقُونِ أَمْرَالَهُمْ رِنَّاء ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِم رَمِّنْ يَكُنِي ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآء قَرِينًا ٣٣ رَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بْٱللَّهِ وْٱلْيَوْم ٱلْآخِم وَأَنْقَتُوا مِمَّا رَزَّتُهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا م إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإِنْ تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوُّتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ نَكَيْفَ إِنَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ رَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلآه شَهِيكًا يَوْمَثِهِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوْا ٱلرُّسُولَ لُو تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْفُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِينًا ٤٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَمَر أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ 'الْقَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآء نَلَمْ تَحِدُوا مَآء نَتَيَبُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْتَكُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِآللَّهِ نَصِيرًا ١٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَاذُوا يُعَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاهِعِهِ وَيَغُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ عَيْمَ مُسْمَع ورَاعنَا لَيَّا دالسِّنَهِهمْ وَطَعْنًا فِي ٱلذِّينِ ٩٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وٱنظُونا لكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلْيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَوْلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مَنْ تَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُرِهًا نَنَرُدَّهَا عَلَى أَنْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَقَنَّا أَقْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَعْعُولًا اه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْعِمُ أَنْ يُشْرَكَ مِهِ رَيَقْهِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآهُ وَمَنْ يُشْرِكُ مِّاللَّهِ فَقَدِ ٱمْنَرَى إِثْمَا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآهُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أَنْظُمْ كَيْكَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ رَكَفَى بِهِ إِنْهَا مُبِينًا مِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُرُّمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا عَرُّلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ٥٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ يَلْقَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ تَصِيرًا ١٥ أَمْ لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُوِّثُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٥٠ أَمْ يَكْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ نَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيبًا ٨٨ نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِدِ رَمِنْهُمْ مَنْ صَدًّ عَنْهُ رَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَافِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا ٱلْقَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ حِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ مِيهَا أَزْواجْ مُطَهَّرَةً ونْدْخِلْهُمْ طِلًّا طَلِيلًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوٰكُمْ أَنْ تُوَّدُوا ٱلْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبًا يَعِظُكُمْ بِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَّالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرُّعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُثْرِلَ إِلَيْك وِما أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيكُونَ أَنْ يَتَعَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وقدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِع وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَالُ أَنْ يُضِلُّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَ ٱلرِّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْك صُدُودًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُك يَعْلِغُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتُوْنِيعًا ١٦٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي غُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا تِلِيعًا ١٠ ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذِّن ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَارُكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهُ وٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُول لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيبًا ١٨ فَلَا وَرَدِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِيبَا شَهَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ رَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٩ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا تَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِهِ لكان خَبْرًا لهُمْ وأَشَدُّ تَثْبِيتًا ٧٠ وإِذَا لآنيناهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْزًا عَظِيمًا ولَهَكَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ ومَنّ يُطِع ٱللَّهَ وَالرُّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّين وَّالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهِدآءَ وَالصَّالِحِينَ وحَسُن أُولَائِكَ رَفيقًا ١٢ ذَٰلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ركمى بَّاللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنَّفِرُوا ثْبَاتٍ أَوِ ٱلْفِرُوا جَبِيعًا ١٠٠ وإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ١٥٠ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِن ٱللَّهِ ليقْولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأنوزَ فَرْزا عَظِيمًا ١٠ فَلْيُقَاتِلْ في سَبِيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يشْرُونِ ٱلْخَيوةَ ٱلكُّنْيا بِٱلآخِرَةِ وَمَنْ يُقَادَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَقْلِبْ فَسَوْف نُوِّتِيهِ أَخْرًا عَظِما ١٧ وما لَكُمْ لَا نَفَانِلُونِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينِ مِن ٱلرِّجالِ وَٱلبِّسآء وٱلولدان ٱلْذِينَ يَفُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَعْلُهَا وٱجْعَلْ لنَا مِنْ لَذُنْكَ وَلِنَّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُماتِلُون في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالْذِينِ كَعَرُوا يُعَامِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَعَاتِلُوا أَوْلَبَا ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّبْطَانِ كَانَ ضَعِبِها ٧٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ قِيلَ لَهُمْ كُمُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَآنُوا ٱلرَّكوةَ فَلمًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقًى مِنْهُمْ يَخْشَوْنِ ٱلنَّاسَ كَفْفَيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْنَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنا ٱلْقِتَالَ لَوْلًا أَخُرْتَنَا إِلَى أَجَلِ تَرِيبِ قُلْ مَتاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلآخِرةُ حَنْرُ لِمَن ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وِلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيَّدةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُوا هَذهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُلآ، ٱلْعَرْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ نَمِن ٱللَّه ومَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّنَةِ فَبِنْ نَفْسِكَ وأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُول فقد أَفَاعَ ٱللَّهَ ومَنْ تَوَلَّى فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٣٨ ويَقُولُونِ طَاعَةً فَإِذَا مَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَآئِفَةً منْهُمْ غَيْرٌ ٱلَّذِي تَقُولُ وْاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبيِّتُونِ فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ وِتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وِكَفَى بِٱللَّهِ وكِيلًا مِهِ أَفَلًا يَتَكَبِّرُونِ ٱلْقُوْآنِ ولوْ كان منْ عِنْدِ غيْمِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلافا كتبرًا ٥٨ وإذا جاء فعم أمّر من الأمن أو الخوف أذاغوا بع وَلوْ رَدُّوهُ إلى ٱلرِّسُول وإِلَى أُولى ٱلْأَمْرِ منْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينِ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وِلُولًا مَشْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمِتُهُ لاَّتْبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ نَقَانِلُ في سَبِيل ٱللَّه لا تُكلَّف إِلَّا نفسك وحَرَّض ٱلْمُؤْمنينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْس ٱلَّذِينِ كَفْرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأُسا وأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَّنْ يَشْقَعْ شفاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا رِمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَبِّثَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا رِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيقًا ٨٠ وإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَعِيَّةِ تُعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوهَا إِنّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا 10 أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعْتَكُمْ إِلَى يَوْم ٱلقِيامَةِ لَا رَبُّبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّه حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فَ ٱلْمُنَافِقِينِ فِنَتيْن وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَنْرِيدُونِ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَّلَّ ٱللَّهُ ومَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَنَّ تَعِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ ودُّوا لَوْ تَكُفُرُونِ كَمَا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوآت فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيآ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فإنْ تولُّوا نَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُلُوهُمْ وَلَا تَتَّعَذُوا مِنْهُمْ وليًّا وَلا نَصِيرًا ١١٠ إلَّا ٱلَّذِين يَصِلُونَ إِنَّى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثَاثَى أَوْ جَآوُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَرْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهْ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِن المُقرَالُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٣٠ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا مَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَوْلُوكُمْ ويُلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ ويَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَعُذُوعُمْ وْ الْتُلُوفُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوفُمْ وأُولَاكِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبينًا ١٠ وَمَا كَانَ لِمُوِّمِن أَنْ يَقْقُلَ مُوُّمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَقَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً تَتَعْرِيمُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةِ رِدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَعْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَكْرٍ لَكُمْ وهْوَ مُؤْمِنْ فَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ رَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَالَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةًا إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَنَ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْن نَوْتَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ ومَنْ يَقَعْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا لَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا نِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ رَلَعَهُ وأَعْدَ لَهُ عَدَابًا عَظِيبًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبُّتُمْ في سَبيلِ ٱللَّهِ فنتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَقُونَ عَرضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ معائِم كَثِيرَةً كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بَنَا تعْمِلُونَ خَبِيرًا ١٠ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْمُ أُولِي ٱلصَّرَر وَٱلْحُبَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجَاهِدِينِ بأَمْوَالِهمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينِ دَرَجَةً وَكُلًّا وعَد ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى ومَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلنَّعَاهِدينَ علَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةٌ ورَحْمَةٌ وكَان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَرَقَّاهُمْ ٱلْمُلَآئِكَة طَالِبِي أَنْفُسهمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْفِي قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرَّضُ ٱللَّهِ وَاسْعَدُّ تَثْهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكُ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتُ مَصِبوا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَصْعَفِين مِنَ ٱلرَّجَالِ وْالنِّسَاء وْالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِبلَةَ وَلَا يَهْنَـدُونَ سَبِيلًا فَأُرلَاثِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ رَكَانِ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِمْ فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَنْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيبًا ١٠١ وَإِذَا ضَرَّبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَغْضُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ حِنْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُوا فَلْيَكُولُوا مِنْ وَرَآثِكُمْ ولْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ تَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى منْ مَطَمِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَصَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخْذُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيَّتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوذًا وعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُهُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنِينَ كِنَابًا مَوْقُوتًا ١٠٠ ولَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِعَاء ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَّا تَأْلُمُونَ وتَرْجُونِ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكِ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَبِيِّ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلا تَكُنْ لِخْنَآثِينِنَ خَصِيمًا وَٱسْتَقْفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠ وَلَا تُجادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٠ يَسْتَغْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ولا يَسْتَغْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّعُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ مِنَا يَعْبَلُونَ مُحيطًا ١٠٥ هَا أَنْتُمْ هَوُّلآه جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْبَلْ سُوّا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيبًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنَّهًا فَإِنَّهَا يَكْسِبُهُ عَلَى تَعْسِمِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٦ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِنًّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْمَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَبَّتْ

طَآنِنَةً مِنْهُمْ أَنْ يُصَلُّوكَ ومَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيبًا ١١٥ لَا خَيْرَ فِي كَنِبِمِ مِنْ خَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوبِ أَوْ إِصْلاحِ بَنْنَ ٱلنَّاسِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِفَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْف نُوِّتِيهِ أَجْرَا عَظِيما ١١٥ ومَنْ يُشَاتِق ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَبَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى ويَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينِ نُولِهِ مَا تَوَلَّ ونُصْلِهِ جَهَلَّمَ وَسَآءتْ مَصِيرًا ١١٦ إنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْفِرُ أَنْ يُشْرَك مِن ويَقْفِمُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ومَنْ يُشْرِكُ بُّاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا تَعِيدا ١١٧ إِنْ يَدْعُونِ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاقًا وَإِنْ يَدْعُون إِلَّا شَبْطَانًا مَرِيدًا ١١٠ لَعَنهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِبْنَا مَفْرُوضا وَلأَصْلَّتُهُمْ وِلأَمْتَبَنَّهُمْ وَلآمُرَتُهُمْ عَلَيْبِتَّكُنَّ آذَانِ ٱلْأَنْعَامِ وِلآمُرَتَهُمْ عَلَيْعَتْرِنّ خَلْقَ ٱللَّهِ ومَنْ يَتَّعِدْ ٱلشَّيْطانِ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَفَدْ خَسَرَ خُسْرَانا مُبِينًا ١١١ يَعِدُهُمْ ويُمَتِيهِمْ وَمَا يَعدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٣٠ أُولاَنك مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِبصًا ١١١ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرى منْ تَعْتهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهَا أَبَدَا وَعْدَ ٱللَّه حَقًّا وَمَنْ أَصْدَنى مِن آللَّه قِيلًا ١٣٧ لَيْسَ مَأْمَانَبُّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَاب مَنْ يَعْبَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ وِلا بَحِدُ لَهُ مِنْ دُسِ ٱللَّهِ ولِيًّا ولَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالَحَاتِ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولآئِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّة ولَا يُظْلَمُونَ تَقدرا ١٢٠ ومَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَبَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لِلَّهِ وهُوَ مُحْسَنَّ وْاتْبَعَ مِنَّةَ إِبْرَهِم حَنِيمًا وْاتَّغَدَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وللَّه مَا فِي ٱلسَّمَوات رمًا في ٱلأَرْض وكَان ٱللَّهُ بكُلِّ شَيْء مُعِيطًا ١٣٩ ويَسْتَفْتُونَكَ في ٱلنِّسَآء تُعل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ نيهِنَّ رِمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنَّسَآهِ ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِعُوهُنَّ وْٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَقَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ قَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٧٧ وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِمًا بَيْنَهُمَا صُفًّا وَالصُّلْمُ خَيْرٌ وَأَحْصَرَتِ ٱلأَنْفُسُ ٱلشُّرِّ وَإِنْ تُعْسِلُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱليِّسَآه وَلُوْ حَرَمُتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ ٱلْنَبْلِ فَتَكَرُّرِهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غُفُورًا رَحِيمًا ١٦٩ وَإِنْ يَتَفَرَّفَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكْبِمًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكُفُووا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ غَنيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَللَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بَّاللَّهِ وَكَملًا ١٣٢ إِنْ يَشَأْ يُذُهبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْت بآخَرِينَ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١٣٣٠ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَا قَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَة وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقَسْطِ شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالِدَيْن وَّالْأَفْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَرْ نَقِيرًا تَاللَّهُ أَرْلَى بِهِمَا نَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَرَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ نَلْوُوا أَوْ نُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِين آمَنُوا آمنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَوَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَاب ٱلَّذِي أَنْوَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بَّاللَّهِ وَمَلاَّتِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاَّخِم نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَقَرُوا ثُمُّ ٱزْدَادُوا كُفُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ ليَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا ليَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٠ بَشِر ٱلْمُنَانِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّعِدُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُوْمَنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعَزَّةَ لِلَّه جَهِبِهًا ١٣٩ وَقَدَّ نَوْل هَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَأُ بِهَا فَلا

نَقْعُمُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ق حَدِيثٍ غَبْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُتَانِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٥٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ قَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَيْحٌ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَامِرِينَ نَصِبُ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَيْكُمْ ونَبْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعْكُمْ بَنْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَامِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ سَبِيلًا ١١٠١ إِنَّ ٱلْمُنَانِفِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوة قَامُوا كُسَالَى يُرَآرُن ٱلنَّاسَ ولَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا عَلَيْلًا ١٩٢ مُذَبَّكَتِينَ مَبِّنَ ذَلِكَ لَا إِلَى عَرُّلآ وَلَا إِلَى عَرُّلآ رمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّعِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلَبَآء مِنْ دُونِ ٱلنَّمُونِينَ أَقْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٥٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِبِنَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِن ٱلنَّارِ ولنْ تَحِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٥ إلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا وأَصْلَحُوا وَآعْتَصَمُوا بَّاللَّه وأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَّه فَأُولَائكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَحْرًا عَظِيمًا ١٩٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيبًا ﴾ الله الله الحبُّ ٱللَّهُ ٱلْجُهْرَ بِٱلسَّوْءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١١٠٨ إِنْ نُبْدُوا حَبْرًا أَوْ نُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ شُوه فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا تَدِيرًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِّاللَّهِ وُرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا مَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوِّمُنُ بِبَعْضِ وتَكُفُمُ بَعْضِ ويُورِيدُونَ أَنْ يَتَّعِدُوا بَنْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَاثِكَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا وأَعْتَدُنا للكافرين عَدَامًا مُهِينًا ١١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْفَ نُوْتِمِهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِبِبًا ١٥٢ يَسْأَلْكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنْزِّلَ عَلَنْهِمْ كِتَانًا مِنَ ٱلسَّبَآه نَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلَكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بطُلْبِهِمْ ثُمُّ ٱتَّغَدُوا ٱلْجُهُلَ مِنْ نَقْد مَا جَآءَتُهُمْ ٱلْبَنْنَاتُ نَعَفَرْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء ٢

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلِّطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ ٱلطُّورَ بِبِيثَاتِهِمْ وَعُلْنَا لَهُمْ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ نُجَّدًا وَتُلَّما لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا نَقْصِهِمْ مِينَاقَهُمْ وكُفُرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآهُ بِقَيْرِ حَتَّى وَتَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف نَلْ طَبَعَ آللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وَبِكُفْرِهِمْ وقَرَّلُهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نُهْتانًا عَظِيبًا ١٥٩ وقرَّلهِمْ إِنَّا قَتلْنَا ٱلْمَسِيمَ عِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ رَسُول ٱللَّهِ رَمَا قَتَلُوهُ وَما صَلْبُوهُ ولَكِنْ شُبّة لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينِ ٱخْنلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱلِّبْاعَ ٱلطَّنَّ ومَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ١٥٠ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتابِ إِلَّا لَيُرُّمِنَنَّ بِهِ قَبْل مؤنه رِيْوَمَ ٱلْفِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ هَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِن ٱلَّذِين هَادُوا حَرِّمُنا عَلَيْهِمْ طَبَّبَاتٍ أُحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّعِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَنِيرًا ١٥٠ وَأَحْذِهِمْ ٱلرَّمَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَصَّلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وأَغْنَدُنَا لِلْكَافِرِينِ مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِمِنًا ١٩٠ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُثْرِلَ إِللَّكَ رِمَا أُثْرِلَ مِنْ تَبْلِكَ وَالْمُقِيبِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْمُونِ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱليَّوْمِ ٱلآخِمِ أُولآئِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيبًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِليَّك كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى فَرِح وَّالتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأَرْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ وإجْعَقَ ويعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعِيسَى وَأَيُّوبَ ويُونُسَ وهرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٣ وَرْسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ورُسُلًا لِمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣٠ رُسُلًا مُبَشِّرين وَمُنْدِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَيَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عزيرًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَاثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طُرِيقًا ١٩٠ إلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمْ ٱلرُّسُولُ بِٱلْحَقِّي مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِلُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩١ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُتَّى إِنَّهَا ٱلْمَسِيخُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِّيمَ وَرُورٌ مِنْهُ مَآمِنُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَغُولُوا ثلثةً إِنَّهُوا خيْرًا لكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبِّعَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْفِي وَكَفِي بَّاللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِكَ ٱلْمَسِمِ أَنْ يَكُونِ عَبْدًا لِلَّهِ وِلا ٱلْمَلَاثِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٧١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وِيَسْتَكْبِرْ مسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعًا ١٧١ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِنُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُولِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ نَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَلْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَدَانًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُوْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وأَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمًّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِعِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْبَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ١٧٥ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِن آمْرُو مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ وَلَهُ أَخْتُ مَلَهَا نِصْفَ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَتَا ٱقْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلتُّلْثَان مِنَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَيِسَآءً فَلِلدَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُتَّفَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## سورة المآثنة 🗧 🚝

## مدنيّة رهى مائة وعشرون آية بِسْمِ آللِّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيم

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَرْفُوا بِٱلْفُقُود أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْفَامِ إِلَّا مَا يُقْلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلَى ٱلصَّبْد وأَنْتُمْ خُرُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَتَّكُمُ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شعآئِم ٱللَّهِ ولا ٱلشَّهْمَ ٱلْخُوامَ ولا ٱلْهَدْى ولا ٱلْقَلاَئِد وَلَا آمِّينِ ٱلْبَيْتَ ٱلْخُرامَ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنْ رَبِّهِمْ ورفْمَوَانًا ٣ وإذَا حَلَلْتُمْ فأَصْطَانُوا ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَمَآنُ قَوْمٍ أَنَّ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَحْدِ ٱلْحَرَّامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَارِنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّفْوَى ولا تَعَارِنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّهَ شَديدُ ٱلْعِنَابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمْ وَلَيُّمُ ٱلْغَنْزِيمِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُتَّفِيقَةُ وَٱلْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمَقردِيةُ وَالنَّطِيعَةُ وَما أَكل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُمْعَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَغْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ دَلِكُمْ بِسْقَ أَلْيَوْمَ يَتِسَ ٱلَّذِين كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَعْشَوْهُمْ وَٱخْشُوٰنِ ٥ أَلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرْ في تَخْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنِّم فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَسْأَلُونَك مَا ذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُوّارِجِ مُكلِّبِينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنّا عَلَّمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِبًّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ ٱلْيَوْمَ أُحِلًّا لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينِ أُونُوا ٱلْكِتَابَ حِنَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِنَّ لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ تَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فُعْصِنِينَ غَيْمَ مُسَامِعِينَ وَلا مُتَّعِذِى أُخْدَانِ ومَنْ يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَعُو فِي

ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا رُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَانِقِ وَآمْتُهُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 1 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَآطَّهُرُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَغَمِ أَوْ جَآء أَحَدُّ مِنْكُمْ مِن 'الْفَآئِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَآء فَلَمْ يَجِدُوا مَآء فَعَيَتْبُوا صَعِيدا طَيِّبًا فَأَمْتَكُوا بِوْجُرهِكُمْ وأيدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ولَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وليُمِمُّ بِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ ١٠ وَاذْكُرُوا بِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاتَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُمْ بِعِ إِذَّ قُلْنُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بَّالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تَعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَى وَآتفوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ # وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرةً وأَجَّرْ عَظِيمٌ ٣٠ وَالَّذِينَ كَعْرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَانِنَا أُولآئِك أَصَّابُ ٱلْجِيمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَّكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمً أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ مَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنَّكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّه وعلى ٱللَّهِ قَلْيَتُوكِّلِ ٱلمُؤْمِنُونِ ١٥ وَلَقدْ أَخَذ ٱللَّهُ مِيثَالَى بَنِي إِسْرَآئِل وبَعَثْنا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَمْ نَفِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَنْتُمُ ٱلصَّلَوةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرْسُلِي وعَزِّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضا حَسَنًا لأَكْتِرَنَّ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ وَلأَنْخِلَتُكُمْ جَثَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِها ٱلأَنْهارُ فَهَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك مِنْكُمْ فَقَدْ هَلُّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٦ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِينَاتَهُمْ لَقَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا غُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قِلِبِلًا مِنْهُمْ فَآعْفُ عَنْهُمْ وْأَصْغَمْ إِنْ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُسْتِينَ ١/ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِمًّا ذُكِّرُوا بِهِ نَأْغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَارِةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ رَسَوْكَ يُنَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَدِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّه نُورً وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُمُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِن ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ مِإِنْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَعْمِ ١٩ لَقَدْ كَقَرّ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمُسَمِّعُ ٱدْنُ مَرْيَمَ قُلْ نَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وأَمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّبَوَات وٱلْأَرْفِي وَمَا بَبْنَهُمَا يَغْلَقُ مَا يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْء قدِيرٌ ٣ وَقَالَت ٱلْبَهُولُ وَالنَّصَارَى غَنْنُ أَنْنَا ، ٱللَّه وَأَحَبَّآوُهُ قُلْ مَلْمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُونَكُمْ مَلْ أَنْتُمْ مَشَرٌ مِبِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء ويُعَدِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوات وٱلْأَرْض وَمَا بَبْنَهُمَا وَإِلَهُ ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَا أَهْلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُمَنِّنُ لَكُمْ عَلَى فَنْوَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ مَشِيمِ ولا نَذِيم نَفَدُ جَآءَكُمْ نَشِيرٌ ونَذِيرٌ وْٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَرْمه يَا قَوْم ٱذْكُرُوا نِعْمِتْ ٱللَّه عَلَبْكُمْ إِذْ جَعَلَ فبكُمْ أَنْبِيَّآء وجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وْآنَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحِدًا مِنَ ٱلْقَالِمِينَ ١٠٤ بَا قَوْمِ ٱلْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْنُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَتَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْقَدُّوا عَلَى أَذْتَارُكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا تَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلْهَا حَتَّى يَغْرُخُوا مِنْهَا قَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٣١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَانُونَ أَنْقُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِثَّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّه نَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمنينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَمَدًا مَّا دَامُوا نيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَفَاتلًا إِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ ١٨ فَالَ رَبِّ إِنَّى لَا أَمْلُكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي نَاَّنْرُقْ بَنْنَنَا وِمَنْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢١ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْفِعِينَ سَنَةً يَتِبهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

زَّاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً ۗ ٱبْنَىٰ آتَمَ بِٱلْخَقِّ إِذْ قَرَّنَا قُرْنَانَا تَتُقُبْلَ مِنْ أَحَدهِمَا وَلَمْ يُتَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ نَسَطَتْ إِلَّ يَكَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بإنْبِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَفْعَابِ ٱللَّار وَذَلِكَ جَرَّاهُ ٱلطَّالِينِي ٣٣ فَطَرَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ تَتْلَ أَخِيدِ نَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَانًا يَتَّعَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لَبُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَذَا ٱلْعُرَابِ فَأُوارِي سَوْءةَ أَخِي فَأَشْهَمَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ منْ أَجْل ذَلك كَنبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآتِكَ أَنَّهُ مَنْ تَتَلَ نَفْسًا بِغَبْرِ نَفْسٍ أَرْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَتْمًا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِبِعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْبَا ٱلنَّاسَ حَبِبِعًا ٣٩ رِلْقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا بٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَوَآهُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُعَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ حَلَافٍ أَوْ يُنْمُوا مِنَ ٱلْأَرْفِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْتٌ فِي ٱلدُّنْبَا ولَهُمْ فِي ٱلآخرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينِ تَابُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْهُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمُ ٣٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱقَّفُوا ٱللَّهَ وٱبْتَفُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وِجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِنْلُهُ مَعْهُ لِيَقْتَدُوا بِد مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ١٩ يُريدُونَ أَنْ يَعْرُجُوا مِنَ ٱلثَّارِ وَمَا فَمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا رَلَهُمْ عَكَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ وَٱلسَّارِينَ وٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيَّدِيهُمَا جَزَآة بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ مَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَثُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مِم ٱلْمُ تَعْلَمُ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَقْعِرُ لِمَنْ يَشَآء وَٱللَّه

عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ مَ يَا أَتُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُمْر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْرَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُونُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَعُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا تَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ مِثْنَتَهُ قَلَنْ تَثْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّمَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلنَّعْتِ فَإِنْ جَآرُكَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْتًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ دَبْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٧٠ وَكَيْفَ يُعَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ بِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاتُكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ بِيهَا هُدّى وَنُورٌ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ عَادُوا وَٱلرَّبَّائِيُّونَ وْٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُعْفِطُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآء فَلَا تَعْشُوا ٱلنَّاسَ وَّاخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَوُوا بَايَاتِي ثَمَنًا عَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَلْزَلَ اللَّهُ فَأُولَاثِكَ فُمْ ٱلْكَافِرُونَ ٢٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَّالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُن بِاللَّذُن وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوعَ بَصَاسٌ مَنْ تَصَدَّق بِهِ مَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ مَأْرِلَاثِكَ فَمُ ٱلطَّالِمُونَ • و وَقَلَّيْمًا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدٍ مِنَ ٱلتَّوْرَاة وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِخْبِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاة وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيل بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِيعِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِعُونَ « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَتِي مُصَدِّعًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدٍ مِنَ ٱلْكِتَابِ ومُهَيْمِنًا عَلَيْدِ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْرَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ١٣٠ وَلَوْ

شَآء ٱللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلَكِنْ لِبَبْلُوكُمْ فِيمًا آتَاكُمْ فَٱسْتَفِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا مَيُنتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِغُونَ ٩٠ وَأَن ٱحْكُمْ بَبْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْرَآءُهُمْ وَآحْذَرْهُمْ أَنْ يَعْتَنُوكَ عَن نَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ مَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَتَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِبِبَهُمْ مَعْض ذُنُومهمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ٥٠ أَخُكُمُ ٱلْجَاهِلِنَّةِ يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوتِنُونَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلْنَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِبَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِنَآء تَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ نَتْرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفْن يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَغْشَى أَنْ تُصِبَبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ تَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ تَبُصْحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ ٨٠ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَعَوُلاهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَنظَتْ أَعْمَالُهُمْ قَاصْبَعُوا خَاسِرِينَ ١٥ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مَنْ يَرْندَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيمِه فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ بُعِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ أَذَلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِسَنَ أَعرَّهُ عَلَى ٱلْكانويينَ يُجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَة لَآيْم ذَلِك فَصْلُ ٱللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وِلتَّكُمُ ٱللَّهُ وِرَسُولُهُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِبمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوُّتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ ١١٠ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ وَّالَّذِهِنَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالِنُونَ ٣٣ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّغَدُوا دينَكُمْ هُرُوًّا وَلَعِبًا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَدْلُكُمْ وَالْكُمَّارَ أُولِبَآء وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤِّمنِينَ ١٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوق ٱتَّغَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا بَعْقِلُونَ ١٠٠ ءُلِّ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ عَلْ تَنْفِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بَّاللَّهِ وَمَا أُنْولَ إِلَنْنَا وِمَا أُنْولَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ قَاسِقُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أَنْتِثْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَائِكَ هَرٌّ مَكَانًا وَأَصَلُ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٠ وإِذَا جَآرُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِعِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلتَّخْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَرْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وأَكْلِهِمُ ٱلرُّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٦ وِقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ ولْعِنُوا بِمَا قالُوا بَلْ يَكَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآء وَلَيَرِيكَنَّ كَنِيرًا مِنْهُمْ مَا أَدْرِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَّاوةَ وَٱلْبَعْضَاء إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلُّمَا أُوْقَدُوا نَارًا لِكُوبِ أَطْعَأُهَا ٱللَّهُ وِيَسْعَرِّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ سِدِينِ ١٠ وَلَوْ أَنَّ أَهُل ٱلْكِمَابِ آمَنُوا وٱتَّقَوًّا لَكَفَوْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْراة وْالْإِخْيِيلَ وَمَا أَنْوال إليْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولَ بَلِغٌ مَا أُنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإنْ لَمْ تَقْعَلْ فَهَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُك مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْفَرِّمَ ٱلْكَامِرِينِ ١٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِمَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْراةَ وَٱلإِخْيِيلُ وَمَا أُثْرِل إِلَيِّكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ وليزيدَنَّ كثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُثرِلَ إليْكَ مِنْ رَبِّك طُعْيَانًا وكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَانُوا وٱلصَّابِتُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَن بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فُمْ يَعْرَنُونَ ١٠٠ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَانَ بَنِي إِسْرَآتِكِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لا تَهْرَى أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا ونَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً نَعَبُوا وصَّبُوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَبُوا وصَبُّوا كَثِبرْ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٦ لَقَدْ

كُمْرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ آبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيعُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ آغْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّى رَرَّبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِيِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٧٠ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلِثَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِذُّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ مَا ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُزُّفَكُونَ ﴿ فُلْ أَنَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّه هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا نَعْلُوا في دِينكُمْ عَبْرَ ٱلْحَقِّي ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَآء قَرْم قَدْ صَلُّوا مِنْ فَبْلُ وأَصَلُوا كَثِيرًا وصَلُّوا عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ١٦ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآتِكِ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَهِيسَى آبْن مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَقْتَدُون كَانُوا لا يَتَنَاهِوْن عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣٠ قَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّون ٱلْذِينَ كَفَرُوا لَبِثْسَ مَا تَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَجِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ رِق ٱلْعَذَابِ فَمْ خَالِدُونَ مِه وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱلَّغَذُوهُمْ أَوْلِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٠ لتَّعِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَارةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وَالْذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِذَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا

نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ رَوْمَبَانا وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَخْبِرُونَ ﴿ مَا اللَّمْعِ مِنَّا عَرَفُوا 

٨٠ وَإِذَا سَعِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَلِيفُ مِنَ ٱلْدُّعْ مِنّا عَرَفُوا 
مِنَ ٱلْحَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا تَأْخَنْبُنا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ 

يِّاللَّهِ وَمَا جَآءَنا مِنَ ٱلْحَقِي وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْجِلْنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّالِحِينَ 
٨١ وَمَا لَقَرْمِ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 
٨١ وَأَنْهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

V o

وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْخُسِيِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا نَآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَعْقَابُ ٱلْجِيم ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلُّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيَّبًا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُرِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَاحِدُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّهْرِ فِي أَيْمَائِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِنُونَ أَخْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَعْرِيمْ رَقَبَةٍ نَمَنْ لَمْ يَجِدُ قصِيَامُ قَلَثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَقَارَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَآحْعَطُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِمُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطانِ مَا جْتَبِبْوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْخِيُونِ ٣٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بيْنكُمُ الْعَداوة وْالْبَقْصَاء فِي الْقَيْمِ وْالْمِيْسِمِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وعَن ٱلصَّلَوةِ مَهِنْ أَتْنُمْ مُنْتَهُونَ وأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ زَّاحْكُرُوا مَإِنْ تَولَّيْتُمْ فَأَغْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلنَّبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاتُ فِيمًا طَعِبُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وأَحْسَنُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَتُكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْعِيْبِ نَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَِذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ وَمَنْ تَعَلَّمُ مِنْكُمْ مُتَمِّيِّدًا نَجَزَآه مِثْلُ مَا تَعَل مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِعِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَدُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَانَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَانَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَانَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَبْدًا أُجِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَعْمِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحْرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مًا فُمْتُمْ حُرُمًا وَأَتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَوَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ ٱلْخَوَامَ وَالْهَدَّى وَالْقَلَاثِدَ ذَلِك لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلبلاغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَرِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُو أَعْبَكَ كُثْرَهُ ٱلْخَبِيثِ مَاتَقُوا ٱللَّه يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْخِدُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْبِآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَلْهَا حِينَ يُنَرِّلُ ٱلْقُوْلَ ثُبْدَ لَكُمْ عَمَّا ٱللَّهُ عَنْهَا وَّاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلْهَا قَوْمُ مِنْ تَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَعُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٠ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بجِيرةٍ ولا سَآئِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ولكِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا يَفْتَرُون عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ وأَخْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وإذا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَدْوِل ٱللَّهُ وإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلا يَهْتَدُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْنَدَيْتُمْ إِنَّى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا نَيْنَتِنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبِلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكُمْ ٱلْبَوْتُ حِينِ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَتَتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَهُ ٱلْمَرْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوة فَيُفْسَمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِعِ ثَمَنَّا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ١٠٩ فَإِنْ غُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِنَّمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِن ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِنَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱغْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٠ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَرْ يَعَالُوا أَنْ تُوَدِّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَٱتَّغُوا ٱللَّهَ وٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ ١٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱنْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ مُرْوحِ ٱلْغُدُس تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِ ٱلْمَهْدِ وَكَهْلا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَالْجِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِلْحِيلَ وِإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَبْتَة الطَّيْرِ بإنْني فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَبْرًا فإنْني وتُبْرِي ٱلْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ فِإِنْني وإِذْ نُعْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَعْتُ مَنِي إِسْرَآئِلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ دَّالْبَيْنَات نَعَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوّارِيّبن أَنْ آمِنُوا بِي رِيرَسُولِي قَالُوا آمنًا وْآشْهَدْ بِأَقْنَا مُسْلَمُونَ ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْخُوارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرِّيمَ عَلْ يسْتَطِبِعُ رَتْكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآثِكَةً مِنَ ٱلسَّبَآء قال ٱقَفُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنين ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْبَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقَتنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِن ٱلشَّاهِدِينَ ١١٥ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآدَدَةَ مِنَ ٱلسَّمَآء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَآخِرِنَا وَآيةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَوَّلُهَا عَلَيْكُمْ نَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ منْكُمْ نَإِنِّي أُعَدِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ١١٦ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِبْسَى ٱبْنَ مَرِّيْمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ ٱلِّعِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَمِّن مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَتِّى إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ نَقَدٌ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ ١١٧ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمَرِّتَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَتِي وَرَتَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا نُمْتُ نِيهِمْ فَلَمَّا تَوَتَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيكٌ ١١٨ إِنْ تُعَرِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَفْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ ٱلْحُكِيمُ ١١٩ قَالَ اللَّهُ قَدَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضَى ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ

## مكّنة وهي ماثة وخبس وسنون آية سُمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَات وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَالنُّورَ ثُمُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَرَبِّهِمْ يَعْدَلُون ٣ هُوَ ٱلَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طِين ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأُجُّلُ مُسَمِّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ دَمْنُرُون ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ في ٱلسَّبَوَاتِ وفي ٱلْأَرْض يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۽ ومَا نَأْتِيهِمْ مِنْ آبَةٍ مِنْ آيَات رَبِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، مَعَدْ كَدَّنُوا بِٱلْحَقِّى لَبًّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْسِهِمْ أَسْاء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُون لا أَلَمْ يَرَوّا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآء عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَارَ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمْ نَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ تَرَّلْنَا عَلَبْك كنانَا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلًا أَثْرُلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلِكًا لَتُصِي ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونِ 1 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَحَعَلْنَاهُ رَجْلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونِ ١٠ ولَعدِ ٱسْتُهْرِيٌّ مُرسُلٍ مِنْ تَبْلِكَ تَحَانَ بِٱلَّذِين تَخِرُوا مِنْهُمْ مَا . كَانُوا مِن يَسْتَهْزِرُن اللهُ للسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱلنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينِ ٣ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَامَةِ لَا رَيَّبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا ٱلْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُون ٣٠ ولَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَّٱلنَّهَارِ وهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّه أَتَّخِذُ وليًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٩ مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَثِذِ نَقَدْ رَحَمُهُ وَذَلِكَ ٱلْمُورُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِصْرٌ مَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإِنْ يَمْسَسْك بِغَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ١١ وهُوَ ٱلقاهِرُ قَرْق عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١١ قُلْ أَيُّ شَيْهِ أَكْبَمُ شَهَادَةٌ قُل ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأُوحِى إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ مِعِ ومَنْ بَلغ أَنْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلهَةً أُخْرَى قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِللَّهُ وَاحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِّي مبًّا نُشُرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَبَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ رِيَوْمَ تَعَشَّرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنِ شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينِ كُنْتُمْ نَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنّ يِتْنَتْهُمْ إِلَّا أَنْ عَالُوا وْٱللَّهِ رَتَنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِمِنَ ٢٠ أَنْظُمْ كَنْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ رَصَلُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٥٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعْ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقْرًا وإنْ يَرَوًّا كُلِّ آيَةٍ لَا يُرُّمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآوُك يُعَادلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفرُوا إِنْ هذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣١ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وِيَنْأَوْنِ عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُونِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُوُونَ ٣ وَلَوْ قَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ تَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُوَدُّ وَلَا نُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ تَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣١ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقَلُوا عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ ٱليُّسَ هَذَا بِٱلْحُقِ قَالُوا نَكَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُمُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِين كَذُّهُوا بِلِقَآه ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ نَفْتَةَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَّا أرَّطْنَا بِمهَا رَحْمٌ يَشِيلُونَ أَرْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْحَيَواةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ ولَهُوْ وَلَلدَّارْ ٱلْآخِرَةُ خيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزِنْكَ ٱلَّذِي يَغُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ولَكِنَّ ٱلطَّالِبِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ﷺ دُونَ ٣٠ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإِ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِ ٱلْأَرْضِ أَرْ سُلْمًا فِي ٱلسَّمَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَمَّعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى نَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْجَاهِلِينَ ٣٦ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْتَغُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وقالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَرِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطيرُ بِجَنَّاحَيْمِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا نَوْطُنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْه ثُمَّ إِلَّى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ٣٦ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا مُمَّ وَبُكُمْ في ٱلطُّلُبَات مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأَّ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٠ قُلْ أَرَأَيَّتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ام بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنْسَوْن مَا نُشْرِكُونَ ٣١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَدْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَاء وَالصَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأَسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ نَتَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَقْتَةٌ فَإِذَا فَمْ مُبْلِسُونَ وقطع دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلمُوا وٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ٩٩ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفَ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ أَمْ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلْ ٱرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَفْتَةً أَرْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٨٨ وَمَا

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَن وَأَصْلَمَ فلا خَرْكُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْرَنُونَ ٦٩ وَٱلَّذِين كَذَّبُوا مَآيَاتِنَا يَمَشَّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَرَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِتِّي مَلَكُ إِنْ أَتِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَرِى ٱلْأَعْنَى وْالْبَصِيمُ أَلَلا تَتَفَكُّرُونَ o وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينِ يَتَعَالُمُونَ أَنْ يُعْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ الْهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ٣ وَلَا تَطُوْدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَداةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُّهُهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شيْ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتطُرُدُهُمْ فَتَكُون مِن ٱلطَّالِمِين ٣٠ وكذَٰلِكَ فَتَمَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْض ليَفُولُوا أَهُولُآهُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينِ مه وإذا جَآءكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيانمَا مفلْ سلامٌ عَلَيْكُمْ كَنبَ رَتَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِل مِنْكُمْ سُوَّءا يِعِهَالةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وأَصْلِمَ مَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِبُمْ ٥٥ وكذَٰلِكَ نَفْضِلُ ٱلآيَاتِ ولِتسْتبِين سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِين ٥٩ قُلّ إِنِّي نَهِبتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أُتَّبِعُ أَعْرَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وِمَا أَنَا مِن ٱلنَّهُ تَدِينَ ١٠ فَلَ إِنِّي عَلَى نَبِّنَةٍ مِنْ رَبِّي زَكَةَبْنُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَعْعِلُون بِهِ إِنِ ٱلْخُمُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْخُقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْقَاصِلِينَ ٥٨ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ لَفْصِيَ ٱلْأَمْرُ بَبْيِي وَبَيْنَكُمْ وْاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّالِيِين ٥٩ رعِنْدهُ مَفاتِحُ ٱلْعَيْبِ لا يَعْلَمْهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ورفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وِلَا حَبَّةِ في طُلْبَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَنَوَّقَاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ نُمْ يَبْعَنْكُمْ فِيهِ لِيُقْصَى أَجَلُ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ١١ رَهُوَ ٱلْفَاهِمُ مَرَّى عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَثَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا

يُعْرِّطُونَ ٣ ثُمَّ رُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِبِينَ " فَالْ مَنْ يُتَجِيدُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرْ وَٱلْجَعْرِ تَدْعُونهُ تَصَرُّعا وَخُفَيَةً لَثِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُغَتِّيكُمْ مِنْهَا رمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَتْتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلُ هُوَ ٱلْقادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَرْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يلبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْس بَعْصٍ أَنْظُرْ كَيْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لعَلَّهُمْ يَفْقهُون ١٩ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُك وهُو ٱلْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرّْ وسَوْفَ تَعْلَمُون ١٧ وإذا رَأَيْت ٱلَّذِينَ يَغُومُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةِ وإمَّا يُنْسِيَنُّكُ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْفُدُ بَعْدِ ٱلدِّكْرِي مِعَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِيينِ ١٨ وَمَا على ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء ولكِنْ ذَكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ٩٩ وذَر ٱلْذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِعِبًا ولَهُوا وعَرَّتْهُمُ ٱلْحِيرَةُ ٱلثَّنْيَا وذكِّرْ يِدِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلُّ وَلا شِفِيعٌ وإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُرْحَدُ مِنْهَا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كسُبُوا لهم شرابٌ مِنْ حَبِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكُفُونِ ١٠ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْقَفْنا وَلا يَضُرُّنا ونْرَدُّ عَلَى أَعْقَائِنَا بَعْدَ إِذْ عَدَانَا ٱللَّهُ كَالَدِي ٱسْمَهْرَتُهُ ٱلشَّياطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَفْعَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدى ٱنْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَنِيمُوا ٱلصَّلَّوةَ وٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إلَيْه تْحْشُرُونَ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وِيَوْمَ يَقُولُ كُنْ مِيَكُونُ ٣٠ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ولَهُ ٱلْمُلُكَ يَوْمَ يُنْعِمُ فِي ٱلصَّورِ عالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ وَهُوَ ٱلْخَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٠ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزِرَ أَتَتَّهِنْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاك رَقَرْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥ وَكَذَلِك نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْفِ ولِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُونِنِينَ ١٠ قَلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كُوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

فَلَمَّا أَنَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلآفِلِينَ w فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِهًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَمَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلصَّالِينَ ١٨ فَلَمًّا رَأَى ٱلشُّمْسَ بَازِغَةٌ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيّ مِبًّا ثُشْرِكُونَ ١٦ إِنِّي وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أَمَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٨ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْعَاجُوتِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا نُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء رَبِّي شَيًّا وسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَقلا تَتَدَكُرُونَ ١٨ وكيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرِكُتُمْ ولا تخافونَ أَتَكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُمْزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ ٱلَّذِين آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِطُلِّمِ أُولَائِك لَهُمْ ٱلْأُمِّن وَهُمْ مُهْتَدُون ٨٣ وَتَلْكَ خُجِّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرِهِيم عَلَى قَوْمَه نَرْفَعْ درجاتٍ مِنْ نَشَاء إِنَّ زَقَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ مه ووَهَبْما له إشْعَقَ ويَعْفُوبَ كُلًّا هديْنَا ونُوحَا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذُرِيَّتِهِ دَارُد وسُليَّمَان وأَيُّوب ويُوسُف ومُوسَى وعَرُونَ وَكَذَلِك خَبْرى ٱلْخُسِنِينِ مه ورَكَريَّاء ويُعْيَى وعِيسَى وَإِلْبَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ٩٨ رَإِسْمَعِيلُ وَالْيَسَمَ وَيُونُس وَلُوطًا وكُلًّا مصَّلْنا على ٱلْعالبِينِ ١٧ وَمِنْ ٱبَآتِهِمْ وذُرِّيَّاتهمْ وإخْرَانهمْ وْآجْتَبيْنَاهُمْ وهدَيْناهُمْ إِلَّى صراطِ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ منْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحْبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّة فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا عَرُلآه فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَرْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِين 1 أُولآئِك ٱلَّذِين هَدَى ٱللَّهُ نَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَبِينَ ١١ وَمَا قَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّى قَدْرِةِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَمِ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وهُدى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وِلا آبَارُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ فُمّ

ذَرْفُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٣ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِّكُ مُصَدِّئي ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْدِ وَلِتُنْدِرَ أُمَّ القُرَى ومنْ حَوْلهَا وَالَّذِينِ يُؤْمِنُونِ بِٱلآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ لِحَافِظُونَ ١٣ ومَنْ أَظْلُمُ مِنْن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَوْ قَالَ أُرحِيَ إِلَى وَلِمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءَ وَمَنْ قَالَ سَأَنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ وَلُو ترَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي عَمرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَالْمِلْآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ٱلْيَوْمَ لُجْزَوْن عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْخُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِثْنُمُونَا نُوَادَى كَمَا خَلَقْماكُمْ أُوَّل مَّرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا درَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِيس زَعَبْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُون ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ قَالِقُ ٱلْخُبِّ وَٱلنَّوَى يُعْرِجُ ٱلْخَيِّ مِنَ ٱلنَّبْتِ وَعَلْمُ ٱلميتِّ مِن ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٩ فَالِقَى ٱلْإِصْبَاحِ وجَعَلَ ٱللَّيْل سَكَتَا وْٱلشَّبْسَ وْٱلْقَمَرَ حُسْبانَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ آلْعَزِيرَ ٱلْعَلِيمِ ١٠ وهُو ٱلَّذِي جَعل لكُمُ ٱلتُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ ٱلْبَرِّ وٱلْبِحْرِ قَدْ فصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةِ فَمُسْتَقَرُّ ومُسْتَرْدَعُ عَدْ فَصَّلْنا ٱلآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُون 4 وهُوَ ٱلَّذِى أَنْزِل مِن ٱلسَّمَا مَاء فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِرًا نُعْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُقراكِبَا رمِنَ ٱلتَّهْلِ مِنْ طَلْعِهَا تِنْوانْ دَانِيَةٌ وجَتَاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلرِّيْتُونَ وَٱلرُّمّانِ مُشْتِبِهًا وَغيْرً مُتَشَابِدِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِدِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَرْمِ يُرَّمِنُونَ ١٠٠ وجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَآء ٱلْجِنَّ وخلَقهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ نَبِينَ وَبَنَاتٍ بِقَيْمٍ عِلْمٍ سُبِّكَ انَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِغُونِ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَفُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٠١ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقًى كُلِّ شَيْءٍ فَالْفُبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٠ قَدْ جَآءُكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَلِيظِ ١٠٠ وَكُذَٰلِكُ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِليَّكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وأَعْرِفُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلُوْ شَأَهُ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِفَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ رَبِّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَبَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْحِعُهُمْ تَيُنَبَّتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠١ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيّْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُومُلُنَّ بهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ رَمَا يُشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُومِّنُونَ ١١٠ ونُقَلِّبُ أَمْنِكَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا مِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وِمَكَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ﴿ ١١١ وَلَوْ أَنَّمَا نَوَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمُلاَّتَكَة وِكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُرْمَنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَفُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ وكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لكُلَّ نبي عَدُوًّا شَيَاطِبنَ ٱلْإِنْس وٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْل غُورورا ولَوْ شَآء رَبُّك مَا نَعَلُوهُ فَذَرْفُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتَدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَليَقْتَرِفُوا مَا ثُمُ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَقَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَعِي حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَذْرَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَتَابَ مُعَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَتَّهُ مُنَرِّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٠ وَتَبَّتْ كُلْمَاتُ رَدَّكَ صَدّْقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدَّلَ لِكِلِمَائِةِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١١ وإنْ تُطعْ أَكْتَرَ مَنْ في ٱلْأَرْضِ يُصلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ فُمْ إِلَّا بَعْرُضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ نَكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُوَّمِنِينَ ١١١ رَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبَّا ذُكِرَ ٱسْمُ

جزء ١

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ مُصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَبْضِلُونَ بِأَهْوَآتِهِمْ بِفَيْرٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَذُرُوا ظَاهمَ ٱلْإِنْمِ وَمَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَيْعِزُونَ مَمَا كَانُوا يَقْمَرُمُونَ ١١١ وَلَا تأكلوا مبًا لمُ يُدْكر ٱسْمُ ٱللَّه عَلَبْه وَإِنَّهُ لَفَسْقَى وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِبَآنَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٣ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا نَأْخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَبْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ إِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٣٣ رَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ تَوْيَةِ أَكَامِمَ مُعْرِميهَا لَمَهُكُرُوا فِيهَا ومَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسهمْ ومَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُرُّمنَ حَتَّى نُرُّنَى مثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْقَلُ رَسَالتَهُ سَنُصِبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ عِنْكَ ٱللَّهِ وعَذَابٌ شديدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٥٠ فَمَنْ يُرد ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَعْ صَدْرَهُ للْإِسْلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَتْقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّبَآء كَذَلِك يْجْعَلْ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٩ وَهَذَا صَرَاطُ رَتَّكَ مُسْتَقِيبًا قَدْ نَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَذَّكُرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَام علْدَ رَبَّهِمْ وَهُوَ ولِتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ ويَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَمَ ٱلْحِينِ قَدِ ٱسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلَنَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتِبْتَعَ نَعْضُنَا بَبَعْضِ وَمُلَفِّنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِبهَا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيمٌ ١٢١ وكَذَٰلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ تَعْضًا بَهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجُنّ وٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلُّ مَنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي رَيُنْذِرْرِنَكُمْ لَقَآء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسنَا رِغَرَّتْهُمُ ٱلْحُمَوةُ ٱلكُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى نظلُم وأَهْلُها غَامِلُونَ ٣٣ ولِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِبًّا

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِفَافِلِ عَبًّا يَعْبَلُونَ ٣٣٠ وَرَبُّكَ ٱلْفَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْبَةِ إِنْ يَشَأّ يُدْعِبْكُمْ وَيَسْتَطْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْم آخَرين ٣٠ إِنَّهَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ومَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ٣٠ قُلْ يَا قَوْم آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ نَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمًّا ذَرًّا مِنَ ٱلْخَرْثِ وْٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْبِهِمْ وَهَذَا لشُرْكَآنَنَا فَهَا كَانَ لِشُرِّكَآتِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ومَا كَانَ لِلَّه نَهْوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآء مَا يَتْكُمُونَ ١٣٠ وَكَذَلِكَ زَبَّنَ لِكتبر مِن "الْمُشْرِكِينِ تَعْلَ أُوْلَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ لَبُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْ شَآهُ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَّكُ جِيِّرٌ لا يَطْعَلْهَا إِلَّا مَنْ نشآ؛ درَعْبِهِمْ وَأَنْعَامْ خُرِّمتْ ظُهُورُهَا وأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتراء عَلَيْهِ سَيَعْرِيهم بما كَانُوا يَفْترُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْقَامِ خَالصَةٌ لِذُكُورِنَا وَحُرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيهِ شُرَكَا اللَّهِ عَجْزِيهِمْ وصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَها بقيم عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْبَرَآةَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا وِمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩٢ وهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوهَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّصْل وَالرَّرْعَ مُعْتَلَعًا أَكُلُهُ وَالرِّيْتُونَ وَالرُّمَّان مُتَشَابِهًا وَغَيْمَ مُقَشَابِه كُلُوا مِنْ ثَمَوه إِذَا أَثْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادةِ وَلا تُسْرِقُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٩٣٠ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمْوِلَةَ وَفَرْشًا كُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ رَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٠٠٠ ثَمَانيَةَ أَزْرَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱلْتَبْنِ ومِنَ ٱلنَّغْزِ ٱلنَّنْيِنِ فَلَ ٱالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلأَثْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَبَسْ نَبِّنُونِي بعلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱلْنَتْيْنِ رَمِنِ ٱلْبَقَرِ ٱلْتَنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ ٱلْأَنْفَيَنْنِ أَمَّا

المُتَبَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْفَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ رَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن آفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِقَيْرٍ علْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِيينَ ١٩٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَّا أُرْحِيَ إِلَى مُعَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ نَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنْزير فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لَقَيْمِ ٱللَّهِ مِهِ فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَحِبمٌ ١٣٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ وَٱلْفَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمًا أَرِ ٱلْخَوَايَا أَرْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بَبَقْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٩٨ قَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْبَة وَاسْعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْخُورِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لُوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَارُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء كَذَٰلِكَ كَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا تَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغُرُّمُونَ ١٥٠ قُلَّ مَلِلَّهِ ٱلْجَنَّةُ ٱلْبَالِفَةُ فَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمْ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا نَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآء ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٣ قُلْ تَعَالُوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْتًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْعُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَايِ غَنْ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَقَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُدُّهُ وَأُوثُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى رَبِعَهْدِ ٱللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٠٠٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّى بِكُمْ هَنْ سَبِيلِع

ذَٰلِكُمْ وَمَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٠ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامَا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدِّي وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاه رَبِّهِمْ يُرُّمِنُونَ ١٥١ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّهَا أُنْوِلَ ٱلْكِمَابُ عَلَى طَآيْقَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَايِلِين ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ نَقَدْ جَآءَكُمْ بَيْنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةً فَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّنْ كَدَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْرى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَّ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يصْدِفُونَ ١٠١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمُلَآثِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْض آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعْ نَعْسا إِيمَانُهَا لَمْ نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱلنَّطِرُوا إِنَّا مُنْعَطِرُون ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِين فَرَّقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي سَيْ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِنَّ ٱللَّهِ نُمَّ يُتَبِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْخُسنةِ علهُ عشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بالسَّيْئَةِ فَلا يُجْرَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّيى هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا مِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيغًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٩٣ قُلْ إِنْ صَلُونِي وَنُسْكِي وَتَعْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبِكَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٠ قُلُ أَغَيْمَ ٱللَّهِ أَبْهِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْء ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وازِرَةٌ وِرْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ مَيْنَتِثْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ١٦٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِتَ ٱلْأَرْفِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ مِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

## مكّعة وهي ماثمان وحبس أباب في مكّعة الله الرّحية الرّحية

ا آلمَقَ كِمَابٌ أَنْول إلنَّك ملا تَكُنْ ق صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلنَّدِرَ يِهِ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِيدِينَ ٣ إِنْهِفُوا مَا أَمْول إِلنَّكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَسْفُوا مِنْ دُونِدِ أَوْلنَآه ململًا مَا تَدَكُّرُونَ ٣ وكم من تَرْبعِ أَهْلكُمْاهَا مِحاءها تَأْسُما بدايا أَوْ فَم مَآنِلُونَ م مَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ حَآءَهُم نَأْسُنا إِلَّا أَنْ فَالُوا إِنَّا كُمَّا طَالِمِس ه ملمسْألنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسَلَ إلنَّهم ولمسْألنَّ المُرْسلينِ ٩ ملمعُصَّنَ علمُهمْ بعلْم ومَا كُمَّا عَآئِس ٧ والورْن يؤمند الْحق بين يفلت موارينة بأولانك اللهُ الْمُقْلِحُونَ ٨ ومَنْ حَقَتْ مَوارِنْهُ فأولانك الدس حسروا أَتَفْسَهُمْ مِنا كانوا يَآبَايِمَا بطْلِمُون 1 ولعدٌ مكتاكم في ألازي وحعلما لكم منها معانس ململا مَا مَسْكُرُون ١٠ ولقد حلَقْنَاكُم نُمْ صوَّرْماكُم نُمْ فُلْما للَّملانكة ٱتخذرا لِآدِمَ مَنْجَدُوا إِلَّا إِنْلُمْسَ لِمْ تَكُنْ مِن ٱلسَّاحِدِينِ ١١ مال ما منعك أنَّ لا بَهُدُ إِذْ أَمَرْنُكَ قَالَ أَنَا حَثْرٌ مِنْهُ حَلَقْتِنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتُهُ مِنْ طَسَ ١١ مَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا مِما نكونُ لك أَنْ متكتم بِمها فأَخْرُخْ إِنَّك مِن الصَّاعِرِين ١٣ قَالُ أَنْظِرْنِي إِلَى نَوْم يُنْعَنُونِ ١٤ قَالَ إِنَّكَ مِن ٱلْمُنْظُونِي ١٥ قال فيما أَعْرَيْسَيى لأَمُّعُدنَ لَهُمْ صِرَاطِك ٱلْمُسْمِيمَ ١٦ نُمّ لآيِمتَهُمْ مِنْ يَسْ أَنْديهِمْ ومِنْ حَلْمِهِمْ وعَنْ أَبْمَامِهِمْ وعَنْ سَمَآئِلِهِمْ ولا يحِدُ أَصْرِهُمْ ساكِرس ١٧ قَالَ ٱخْرُمْ مِنْهَا مَدْرُما مَدْخُورًا لَبَنْ سِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلاَنْ حَهِنَّمَ مِنْكُم أَحْمِعِينَ ١٨ وَبَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْ ورَوْحُكَ ٱلْحَتَّه فَكُلا مِنْ حَنَّتْ سِئْنَها ولا تَفْرَنَا قَدِهِ ٱلتَّحَرَة مَنكُونَا مِن ٱلطَّالِيسِ ١١ مَوسُّوسَ لَهُمَا ٱلسَّنْطَانُ لِنُنْدى

لَهْمًا مَا رُورِي عَنْهُمًا مِنْ سَوْآتِهِمًا وَقَالَ مَا نَهَاكُمًا رَبُّكُمًا عَنْ هَذِهِ ٱلجُّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تُكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْحَالِدِينَ ١٠ وَعَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمِنَ ٱلنَّاصِينَ ٣ فَذَلَّاهُمَا بِفُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلثَّجْرَةَ بَدتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وطَفِقَا يَغْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَي ٱلْجُنَّةِ وَنَاداهُمَا رَتْهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلخَّجَرَة وأَتْلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُّو مُبِينٌ ٣٦ قَالًا رَبَّنَا طَلَبْنَا أَنْفُسنَا وإنْ لَمْ تَغْفَرُ لَنَا وَتُرْحَبِّنَا لِنَكُونِيُّ مِن ٱلْخَاسِرِينِ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا يَعْضُكُمْ لِبِعْضِ عدْرُ ولكُمْ في ٱلأَرْض مُسْنقرُ ومَعَاعَ إلى حِين ١٠٠ قال فِيهَا تَعْيَوْن وفِيهَا نْمُوتُون وَمِنْهَا تُخْرِجُون ٢٥ يَا بني آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسا يُوارى سَوْآتِكُمْ وريشًا ولبَاسُ ٱلتَقْوى ذلِك خيْرُ ذلك منْ آياتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُرُون ٣١ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرِجَ أَبُويْكُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكُمٌ هُو ونَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إنا جَعلْنَا ٱلشَّيَاطِينِ أَرْلِيَآء لِلَّذِينِ لا يُؤْمنُونِ ١٠ وإذا عَغُوا فَاحِشةٌ قَالُوا وَجدُّنَا عَلَيْهَا آبآءنَا وَاللُّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْغُشآء أَتَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لا تعْلَمُونِ ١٨ قُلْ أَمْ رَتَّى بِٱلْقِسْطِ وأقِيمُوا وْجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْدِد وَادْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ كِمَا مَدَأَكُمْ تَعُودُونَ مريعًا هدَى وفريقًا حَقّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّياطِينِ أَوْلِيآ، مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيُعْسَبُون أَتْهُمْ مُهْتَدُونِ ٢٦ يَا نَنِي آدم خُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْد كُلِّ مَحْدِدِ وكُلُوا وَٱشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا لِحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينِ آمَنُوا فِي ٱخْيُوهَ ٱلدُّنْيَا خَالِصةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِك نُفصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ٣١ قُلْ إِنَّهَا حَرَّم رَبَّى ٱلْفَوَاحِشَ مَّا ظَهَمَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ وَّٱلْإِثْمَ وٱلْبِغِي بِغِيْمِ ٱلْخَقِ وأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَوِّلُ بِهِ سُلْطَانا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ٣٣ ولِكُلِّ

أُمُّهِ أَجَلَّ نَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آنَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسْلُ مِنْكُمْ يَقْصُون عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱلَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا حْرْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزِنُون ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ أَحْدَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ فَمَنْ أَظَّلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَرْ كَذَّب بِآياتِهِ أُولائك يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِن ٱلْكِمَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْمًا يَتَوقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنَّنُمْ تَدْعُون مِنَ دُونِ ٱللَّه قالُوا ضَلُّوا عَنَّا رسهدُوا علَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كافِرِين ٣٦ قال ٱنْحُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ مَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِيْقِ وَٱلْإِنْسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمُّةً لَعَنتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّارَكُوا مِيهَا جَبِيعًا قالتْ أَخْرَاهُم لِأُولاهُمْ رَبْنَا هَوُلاَءَ أَصْلُونَا فَآتِهِمْ عَدَابًا ضِعْمًا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُون ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ الأُخْرَاهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلٍ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِهَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَنُّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْنَكُنرُوا عِنْهَا لا تُفتَّخُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآء ولَا يَهٰ خُلُونَ ٱلْجُنْهُ حَتَّى يَلِم ٱلْجَمَلُ فِ سَيِّم ٱلْحِياطِ وكَدَلِك نَجْزَى ٱلْمُجْرِمِين ٣٠ لهُمْ مِنْ جهنَّمَ مِهادٌ ومِنْ مَوْقِهِمْ غَوَانِ وكذلِك بَجْري ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَالَّذِينِ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لا نُكلِّفُ نفسا إِلَّا رُسْعِها أُولَائِك أَحْعَاتُ ٱلْجُنَّةِ ثُمَّ مِيهَا خَالِدُون ١٩ ونَزَعْمًا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وِمَا ثُنًّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلَ رَبِّهَا بِٱلْحَتِّى ونودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورتُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ٣٣ وَنَادَى أَحْعَابُ ٱلجُنْةِ أَحْعَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوِّذِنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَقْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٦ ٱلَّذِينَ يَضُكُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونِ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا جِبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلُّ مِسِبمَافُمْ وَنَادَوا أَقْعَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وم وَإِذَا صُونَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقاء أَعْمَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلقَوْم ٱلطَّالِبِينَ ٢٩ وَنَادَى أَفْعَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالًا يَقْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَبْعُكُمْ رِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٢٠ أَعَوُّلآ ۚ ٱلَّذِينَ ٱقْسَنْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَة أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لا حَوْق عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَعْزِنُونَ ١٩ ونادَى أَعْمَابُ ٱلنَّارِ أَعْمَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَبِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينِ ٩٩ ٱلَّذِينَ ٱلْخُذُوا دينَهُمْ لَهُوًا وِلَعِبًا وْغَرّْتُهُمُ ٱلْخُيْرَةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَآء يَوْمهمْ هَذَا وَمَا كَالْوا بَآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِثْنَاهُمْ بكتاب نَصْلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ ١٠ هَلْ يَنْظُوْونَ إِلَّا تَأْرِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ تَسُوهُ مِنْ تَبُلُ تَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْخَقِّ نَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاء فَيشْفعُوا لَنَا أَرْ نُرَّةُ فَنَفْمَلُ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُقْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَرَ وْٱلنُّجُومَ مُتَعَّرَاتٍ بِأَمْرِةِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقَ وَٱلْأَمْرُ تَبَازِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٠ أَنْفُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْتَدِينَ مِه وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِشْلَاحِهَا وَآدْعُوهُ خَوْفا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْمَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْخُسِنِينِ ٥٠ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَامَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَيهِ حَتَّى إِذَا أَتَلْتُ تَحَانًا بْقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا مِعِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا مِعِ مِنْ كُلَّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نُعْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٠ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَعْرُيُ نَبَاتُهُ بِإِنْ رَبِّعِ رُأُلِّوى خَبُثَ لَا يَغْرُمُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ١٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ فَقَالَ يَا قَرْمِ آقْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي

أَهَاكُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم عَظيم ٨٥ قَالَ ٱلْهَلاُّ من قَوْمه إِنَّا لَتَرَاكَ في صَلَالِ مُبِينٍ ٥٠ قَالَ يَا قَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أَمْلَفُكُمْ رِسَالَاتِ رَتَى وأَنْتَخِ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ١١ أَوتَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكرٌ منْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنْكُمْ لَلْمُدْرَكُمٌ ولتَتَقُوا ولَعَلَّكُمْ تُرْحَلُون ٣ فَكَذُّوهُ فَأَجْيَنَاهُ وَالَّدِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَكَّبُوا بَّآيَاننَا إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمًا عَمِينَ ٣٠ وإِنَّى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلِم عَيْرُهُ أَفِلا تَتَقْونَ ١٠ قَال ٱلْمِلاُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لْمَرَاكَ فِي سَمَاهَةٍ وإِنَّا لَمُظُنُّك مِنَ ٱلْكَاذَبِينِ ٥٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَمَاهَةً ولكِيني رَسُول مِنْ رَبّ ٱلْعَالَيِينَ ١٩ أَبَلِّفُكُمْ رِسَالاتِ رَتَّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصُمْ أَمِينَ ٧٠ أَرْجَعِبْتُمْ أَنْ جَآءُكُمْ ذَكُمْ مَنْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِنُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلِفَآء مِنْ نَعْدِ قَوْم نُومٍ وزَادَكُمْ في ٱلْخُلِق نَسْطةَ فَٱلْكُرُوا ٱلآء "اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ "اللَّهَ وحْدَهُ وتَدْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آناَزُنا قَأْتِنَا بِمَا تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ٩٩ قَال قَدْ وَقِعَ عَلَبْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآهِ سَبِّيْتُمُوهَا أَنْهُمْ وَآبَازُكُمْ مَا تَزَّل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطانِ تَآتَتظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَجُيْنَاهُ وُٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ومَا كَانُوا مُوَّمنِينَ ١١ وَإِلَى ثَمُودٌ أَخَافُمٌ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا "اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّه لَكُمْ آيَةً نَذُرُوهَا تَأْكُلُ ف أرْض ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْ فَبَأَخُذَكُمْ عَدَابٌ ٱلِيمْ ١٣ وَّاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفَآه مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِدُونِ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وتَنْعِتُونَ ٱلْجِبال مُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آلاتَ ٱللَّهِ وَلا تَعْنَوًا فِي ٱلأَرْض مُفْسدينَ ٣٠ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحا

مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي آمَنْتُمْ بِدِ كَالِرُونَ ٥٠ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوًا عَنْ أَمْم رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِي ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٦ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَصُوا فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ١٧ فَتَرَقَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَضْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُعِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْقَالَبِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْرَةً مِنْ دُونِ ٱللِّسَآء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ مِد وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِدِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهُّرُونَ ١٨ فَأَجْبُنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا المُرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١٦ رَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْجُرْمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْلُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيرَانَ ولا تَجْعُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآ مُعُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِنِينَ عِمْ وَلَا تَقْفُدُوا بكُلِّ صَرَاطٍ تُوعِدُونِ وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّه مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا هِوَجَا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ مِهُ وَإِنْ كَانَ طَآتِقَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِعِ وَطَآتُفَةٌ لَمْ يُوْمِنُوا نَاصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرٌ ٱلْحَاكِبِينَ ٨٠ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱلسَّعَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِدِ لَخْدِرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ

· T

 ٨ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَسْتِعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيبِنَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا فُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَقَوَلًى عَنْهُمْ رَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَفْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَفْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي تَرْفَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاء وَٱلصَّرَّآء لَعَنَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْثَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَقَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا ٱلضَّرَّاءَ وَٱلسَّرَّاءَ فَأَخَذُناهُمْ يَقْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ وَلُوْ أَنْ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَكُنَا عَلَيْهِمْ مَرَّكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسْنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَاتَيْمُونَ ٩٩ أَوْأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِمَهُمْ بَأَسُنَا فُحَّى وَهُمْ يَلْعِبُونَ ٧ أَقَامِلُوا مَكُمَ ٱللَّهِ قَلَا يَأْمَنُ مَكُمَ ٱللَّه إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَعْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآء أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى غُلْرِيهِمْ نَهُمْ لَا يَسْمَغُونَ ١٠ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآتِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مِنَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِتِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رِمَلَيَّهِ فَطَلَمُوا بِهَا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠١ وَقَالَ مُوسَى يَا نْرْعَوْنُ إِلَى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَآيْلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ مَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّائِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٦ قَالُ ٱلْمَلاَّ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرْ عَلِيمْ ١٠٠ فِرِيدُ أَنْ يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْسِكُمْ مَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسُلُ فِي ٱلْمَدَآثِنِ حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

١١٠ وَجَآء ٱلتَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا كُنَّنَ القالبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ١١١ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ مُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنْ ٱلْمُلْقِينِ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمًّا أَلْقُوا تَعَرُوا أَغْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْعَبُوهُمْ وَجَارًا بِحِيْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلَقِي عَصَاكَ كَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقَّى وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِي ٱلنَّحَرَّةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنًّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ١٢٠ قَالَ يُرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِدِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُعْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْك تَعْلَمُونَ ١١١ لَأَتَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلابٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَتُكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣١ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ ومَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتٍ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وتوَقْنَا مُسْلِيينَ ١٢٠ وَقَالَ ٱلْهَلاُّ مِن قَوْم بِرْعَوْن أَنَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرِّكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيى يِسَآءُهُمْ وإِنَّا نَوْتَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِةِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاتِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيمَا ومِنْ بَعْدِ مَا جِثْقَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُمَ كَيْفَ تَعْبَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْن يِالسِّيبن ونَقْصٍ مِن ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذُكُورُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْخُسَنَةُ قَالُوا لَمَا هَدِهِ رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّبُرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مَّهُمَا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةِ لِتَحْكَرَنَا بِهَا نَمَا فَخُنْ لِكَ بِمُوْمِنِينَ ٣٠٠ تَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّومَانَ وَٱلْجُرَانَ وَٱلْقُمَّالِ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُعَصَّلَاتِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُعْرِمِينَ ١٣١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَبْهِمُ ٱلرِّحْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَدُّك

بِمَا عَهِدَهِ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنْزُّمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ بَالِغُوهُ إِذَا ثُمَّ يَتُكُثُونَ ١٣٣ فَٱتْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكُنُوا عَنْهَا غَايِلِينَ ٣٣١ وَأَوْرُثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَشْعَلُونَ مَشَارِى ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْتَا بِبَنِي إِسْرَآثِيلَ ٱلْبَحْرِ فَأَتَوا عَلَى تَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كُمَّا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٣٠٠ إِنَّ عَوُّلَا مُعَبِّرٌ مَا ثُمْ مِيةِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَال أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ على ٱلْعَالَمِينَ ١٣٠ وَإِنْ ٱلْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْن يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ بِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءَ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ رواعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةُ وأَتْمَنَّنَاهَا بِعَشْم فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقالَ مُوسَى لِأَخِيةِ عَرُونَ آخُلُفْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِمْ ولا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِين ١٣٩ وَلَمًّا جَآء مُوسَى لِبِيعَاتِنا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبٍّ أَرِنِي أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُمْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَمّْ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَّتُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَمًّا وَحْمْ مُوسَى صَعِقًا ١٠٠ فَلَمًّا أَمَّاقَ قَالَ سُبْعَاتَكَ ثُبْتُ إِلَيْك وَأَنَا أَوُّلُ ٱلْمُؤْمِنِينِ ١٠١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي غَفْدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينِ ١٩٢ وِكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَامِ ا مِنْ كُلِّ هَيْء مَرْعِظَة وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ هَيْء فَعُدُهَا بِقُوَّة وأَمْر قُوْمَك يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٣ سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِي وَإِنْ يَرَوا كُنَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّعِدُوهُ سَبِيلًا رَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْقَيِّ يَتَّعِدُوهُ سَبِيلًا ١٩٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذُّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينِ كَكَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وَٱلَّخَذَ تَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلْيَهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٩٠ إِنَّكَدُوهُ وكانُوا طَالِمِين ١٩٨ وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَثْنا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَهًا رجَعَ مُوسى إِلَى قَوْمِهِ غَصْبَانِ أَسِعا قَالَ بنُسَمًا خَلَقْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَبِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ وأَلْقَى ٱلْأَلْوَاجَ وأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدٍ يَجُرُّهُ إليْدِ قال آَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقُوم ٱسْتَضْعَفُوني وكَادُوا يَغْتُلُونَنِي مِلَا تُشْبِتْ بِي ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وِلَّذِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱلَّخَذُوا ٱلْجُل سَيَدالْهُمْ عَصَبٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وِذِلَّةً فِي ٱلْخُنْيَوا ٱلكُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُفْتَرِينِ ١٥٢ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَتَّكَ مِنْ نعْدِها لَقَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْفَصَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وِفِي نُحْقِتِهَا هُدَى ورَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يُرْعَبُونَ ١٥٠ وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِين رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ هِتَّتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِبَّايَ أَنْهُلِكُنَا بِمَا مَعَلَ ٱلسُّمَهَاءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا بِعُنَتُكَ تُصِلُّ بِها مَنْ تَشَآء وَتَهْدِي مَنْ تَشَآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِمْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْغَافِرِينَ ١٥٠ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي عَذِهِ ٱلكُنْيَا حَسَنَةً رَقِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَهَا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينِ يَتَّقُونَ رِيُرُّتُونَ ٱلرَّاكُوةَ وَٱلَّذِينَ فُمْ بِآيَاتِنَا يُومِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِيُّ ٱلأَمِّيُّ ٱلَّذِي يَجِهُ رَنَّهُ مَكْتُربًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُونِ رَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكُم وَلِحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَلِحَرَّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَآثِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَعُمْ

وْالْأَهْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱلْبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ أُولاَّئِكَ عُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُول ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُغْيِي وَيُبِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱلَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠١ وَمِنْ تَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١١٠ وَتَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّا وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِنِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱفْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَانْتِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُتَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَبَامَ وَأَنْوَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِنْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَٱلْخُلُوا ٱلْبَابَ عُجَّدًا نَفْغِرُ لَكُمْ خَطِقًا يَكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْخُسِنِينِ ١٩٣ فَبَدُّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرٌ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآه بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ وَآسَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونِ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ ١٩٠ وَإِنْ قَالتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٠ قَلَبًا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوم وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا بِعَدَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمًّا عَتَوًا عَمًّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَقَفُورٌ رَحِيمً ١٩٧ وَتَطَّعْمَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَمَلَوْنَاهُمْ بِالْخُسَنَاتِ وَالسِّيَّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ هَوَهَن هَذَا ٱلأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَمَرَسُوا مَا بِيعِ وَالدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَمَلًا تَعْقِلُونَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَشِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ زَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَرْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ فِقُوَّةِ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَقَلَّكُمْ تَقَقُونَ ١١١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِلَّهَا أَشْرِكَ آبَازُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ثُرْبَةً مِنْ نَعْدِهِمْ أَفَنْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْنُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٥ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبّاً ٱلَّذِي آتَيْلَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْقَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ هِثْنَا لَرَمَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِنَّى ٱلْأَرْضِ وٱقْبَعَ هَوَاهُ نَتَثَلُهُ كَتَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذلِكَ مَثَلُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونِ ١٧٩ سَآء مَنَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١١٧ مَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَنْ يُصْلِلْ مَا رُلاَّتِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَنْقَهُون بِهَا زَلَهُمْ أَغْيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا زَلَهُمْ آثَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَاثِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ فُمْ أَصَلُّ أُولَاثِكَ فُمْ ٱلْقَافِلُونَ ١١١ زَلِلَّهِ ٱلأَسْبَآءُ ٱلْخُسْنَى نَانْعُوا بِهَا وِذَارُوا ٱلَّذِينَ يُكْمِدُونَ فِي أَسْمَآتِهِ سَيُجْزَرُنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِي وَبِي يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُوا بِآلِيَاتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨١ رَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَعِينٌ ١٨٣ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا تَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٨ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُعِلِّيهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا فُو ثَقْلَتْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا نَعْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسَى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَغْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَآسْقَكُنْوتُ منَ ٱلْحَيْمِ ومَا مَسْنِيَ ٱلسُّوءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا نَلَبًّا تَعَشَّاهَا حَبَلَتْ حَبْلًا خَنِيعَا فَبَرَّتْ بِعِ قَلَبًا أَتَّقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١١٠ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء بِيهَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَّا لَا يَعْلَقُ شَيْتًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ولَا أَنْفُسَهُمْ يَتْصُرُونَ ١٩٣ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتْبِعُوكُمْ سَوَآءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذْ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُومُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١٠ أَلَهُمْ أَرْجُلُّ يَبْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱلْمُوا غُرَكَاءَكُمْ فُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٥٠ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزُّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٠ وَإِنْ تَنْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتَرَاهُمْ يَنْظُرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْمْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَلْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغٌ فَٱسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

آلْدِينَ آقَقُوا إِذَا مَشْهُمْ طَآتِفٌ مِنَ آلشَيْطَانِ تَذَكُورُوا فَإِذَا أَمْ مُبْصِرُونَ ١٠ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُثُونَهُمْ فِي آلْفَقِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةِ قَالُوا لَوْلا آجْتَبَنْقَهَا فَلْ إِنْمَا أَقْبِعُ مَا يُوحَى إِنَّ مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآتِمُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْتَةٌ لِقَوْمِ يُومُنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا فُرِى ٱلْفُرْآنُ تَآسَتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُوا لَقَلْكُمْ فُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَأَنْكُمْ رَبُكَ فِي نَفْسِكُ تَصَرُّعًا وَجِيقَةً وَدُونَ آلْجَهْمِ مِنَ ٱلْقُولِ بِٱلْفُدَةِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْقَاطِينِ ١٠٠ إِنَّ ٱلْجِينَ عَنْ وَبَلِكَ لِا يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَاتِيهِ وَيُسْتِحُونَهُ وَلَا يَنْجُدُونِ

## سورة الانفال

مدنيَّة وهي ست وسبعون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أَيِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُرْدِنِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وْلِتَطْبَتْنَّ بِهِ فُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِهِ وِيُدُعبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبطَ عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ " إذْ يُرجى رَبُّك إِلَى ٱلمَلآئِكةِ أَتِي مَعَكُمْ نَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي تُعْلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِي وَّاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ١٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِي ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَأَنَّ للْكَانِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيئُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِدِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِمَالِ أَرْ مُتَّعَيِّرًا إِلَى بِثَةِ مَقَدُ بَآء بِقَصَب مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمُصِيرُ ١٠ فَلَمْ تَغْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِىَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعُ عَلِيمٌ ١٨ ذَٰلِكُمْ وَأَنْ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِعُوا نَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُونُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ مِتْعُكُمْ هَيْنًا وَلَوْ كَفُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا هَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِقْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٣٣ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرضُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَآهْلُمُوا أَنْ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْبَرْء وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ١٥ زَاتَّقُوا فِتْنَقَ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِعَابِ ٣٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في ٱلأَرْضِ

تَعَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرُّسُولَ وَتَغُونُوا أَمَانَائِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِثْنَا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنّ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَبْكُمُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْمِنُونَ أَوْ يَعْقُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآهَ لَعُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِمْ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا خِارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَضُدُّونَ عَنِ ٱلْمَجْدِدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ مَلَونْهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ ٣٨ لِيَبِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ رَيِّعْلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ نَيِّرُكُمَّهُ جَبِيعًا كَيَّهُ عَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُفْقَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتْ ٱلْأَوْلِينَ مَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِعْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ رَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَبِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٣٠ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِيْتُمْ مِنْ شَيْهِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلْوَسُولِ وَلِذِى ٱلقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْمَا

جزء ١٠

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٠ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْفُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْفُدُوةِ ٱلقُصْرَى وَٱلرُّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُو تَوَاعَدِتُمْ لَآخْتَلَغْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ ولَكِنْ ليَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا مع لِيَهْلِكَ مَنْ قَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ رَجِّنِّي مَنْ حَيٌّ عَنْ بَبِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمٌ ه إذْ يُرِيكُهُمْ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْنُمْ وَلَتَنَازَعْنُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٠ وَإِذْ يُرِيكُنُوعُمْ إِذِ ٱلْتَقَيِّثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُعَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَعْعُولًا رَإِلَى ٱللَّهِ فُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمْ مِثَةً فَٱقْبُنُوا وَآذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُون ٨٨ وَأَطِيفُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَتَازَعُوا ننَفْشَلُوا وَتَدْعَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِين ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيكِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ لِحِيطٌ ٥٠ وَإِذْ رَبَّن لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن ٱلنَّاسِ رَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمًّا تَرَآَّتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقبَيْدِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوَّن إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ إِنْ يَقُولُ ٱلْمُنافِقُون وَٱلَّذِين فِي قُلُوبِهِمْ مَرَهُن غَمَّ هَوُّلاته دِينُهُمْ ومَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَلَّى ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآثِكَةُ يَضْرِبُون وْجُوعَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ وَنُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُرِيقِي ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْن وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَدَهُمُ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَى هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُفَيِّرًا نِعْبَةً أَنْعَبَهَا عَلَى قَرْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِٱلْفْسِهِمْ رَأَنَّ ٱللَّهَ سَيِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ كَكَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ مَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ يِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

طَالِمِينَ ٧٠ إِنَّ شَرٌّ ٱلدُّواتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ كَقَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٠ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُون عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٠ فَإِمَّا تَثْقَلَتُهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَقَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٠ وإمَّا تَعَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَائَةً فَٱنْمِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا لِحِبُّ ٱلْفَآثِنِين ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُكْتِزُونَ ١٣ وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْدِلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وعَدْرَكُمْ وَآخَرِين مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلِنَّهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ۚ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونًا إِلَيْكُمْ وَأَنْهُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٠ وَإِنْ جَنَّعُوا لِلسَّلْمِ فَآجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَك ٱللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وِبْٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّف بَيْنِ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَقْتَ مَا ي ٱلأَرْضِ جبِيعًا مَا ٱلَّفْتَ بَيْنِ غُلْوِيهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ومَن ٱلَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حرِّيهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَايْرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَّنَيْن وإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ يَعْلِبُوا أَلْفَا مِن ٱلَّذِين كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمُ لا يَقْتَهُونَ ١٠ أَلاَّنَ خَقْفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا قَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَقْلِبُوا مِاتَّتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَقْلِبُوا أَلْقَيْن بِإِذْن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَان لِنَبِيَّ أَنْ يكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِن في ٱلْأَرْضِ أَتريكُونِ عَرَضَ ٱلكُنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيكُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِن ٱللَّهِ سَبَقَ لَبَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ غَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ تَكُلُوا مِمَّا غَيْنُتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱللَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلْرِيكُمْ خَيْرًا يُرُّتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُجِدَ مِنْكُمْ رَيَقْفِرْ لَكُمْ زَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ رَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَقَكَ فَقَدُ خَافُوا

آللَة مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ آلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا اِللَّهِ وَالْذِينَ آوَوْا وَتَصَرُوا أُولَا يَعْفَهُمْ أُولِيَةِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى أُولِيَآء بَعْفِهُمْ الْكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى أُولِيَآء بَعْفِهُمْ وَلَيْتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى يُهَا حِرُوا مَا لَكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلاَيْتِهِمْ مِنْ شَيْء وَبَيْنَهُمْ وَيَنْتُهُمْ وَلَيْتِهِمْ وَلَيْتِهِمْ وَلَيْتَهُمْ وَيَنْتَهُمُ وَلَيْتِهِمْ وَلَيْتِهِمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلِيَتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْقِهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَيَعْتَهُمُ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْتَهُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْفِيلُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهُدُوا وَخَاهُمُ وَلَوْلُوا اللَّذِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكِيلًا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهُدُوا اللَّذِيلُ عَلَيْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِيلًا لَهُمْ الْوَلُولُ اللَّذِيلُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوا الْمُوالُولُوا اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا

## سورة التوبة

مدنية وهى ماثة ونلثون آية

ا بَرَآءَةً مِنَ ٱللَّهِ رَرَسُولِهِ إِلَى ٱلُّدِينِ عَاهَدُتْمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ تَسِيعُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ عَيْمُ مُهْجِرى اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ فَحْزِى ٱلْكَابِرِينَ ٣ وَأَذَانُ مِن ٱللَّهِ رَرَسُولِهِ إِلَى القاسِ يَوْم اللَّجَ الأَكْتِمَ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَى مِنَ ٱللَّهَ مَنْ أَلَى وَرَسُولُهُ فَإِنْ ثَبْتُمْ فَهُم حَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَتْكُمْ عَيْمُ مُهْرِينَ ٱللَّهُ وَإِنْ تَوَلِّينُمُ فَاعْلَمُوا أَتْكُمْ عَيْمُ مُهْمِرِي ٱللَّهِ وَبَشِي ٱلْكُمْ وَلَى عَاهَدَتُمْ مِن ٱلْمُشْهِرِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُطَاعِرُوا عَلَيْكُمْ أَخَدُمُ اللَّهُمْ ٱلْكُومُ اللَّهُمْ ٱلْكُومُ عَلَيْكُم اللَّهُ النَّسِلَقِ ٱللَّهُمُ ٱلْكُومُ مَا مُشْعَلِهُ وَالْحَمُورُهُمْ وَأَنْفُهُمُ ٱلْكُومُ لَا اللَّهُمْ الْكُومُ لَا اللَّهُ عُلِيلًا اللَّهُ وَلَا النَّسَلَعَ ٱلْعُمْدُلُومُ مَنْكُومُ مَوْحُومُ وَخُدُومُ وَخُدُومُ وَأَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلْ

مَرْصَدِ قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ لَحَقُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّة غَلُورْ رَحِيمٌ ٩ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ٱللَّهِ فُمَّ ٱلْلِقْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ رَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْتَجْدِ ٱلْحَرَّامِ نَبَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُقَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَطْهَرُوا هَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا بِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةً يُرْفُونَكُمْ بِأَقْرَاهِهِمْ وَتَأْبَى فُلُوبُهُمْ وَأَحْتَرُفُمْ قاسِقُونَ ٩ إِشْتَرُوا بِآيَات ٱللَّه قَبَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْغُبُونَ فِي مُوّْمِنِ إِلَّا وِلَا نِمَّةً وَأُولَاتَكَ هُمُ ٱلْمُفْتَدُونَ ١١ قَإِنْ قَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَآقَوُا ٱلرَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّيدِي وَنْقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ تَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِعمْ وَطَعَلُوا فِي دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَيْنَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تْقَاتِلُونَ تَوْمًا تَكَثُوا أَيْمَاتَهُمْ وَهَنُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَرُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَغْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَغْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوّْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْرِعُ ويَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُرّْمِنِينَ ١٥ وَيُدُعِبْ غَيْط مُلُوبِهِمْ وَيَغُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْوَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّجِدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْمِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار مُ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُمُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَّٱلْيَرْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ نَعَسَى أُولَاكِكَ أَنْ يَكُولُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِعَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وْٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَرُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمِّ ٱلْفَاتِرُونَ ٣ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضْوَان وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا آبَآءُكُم وإِخْوَانَكُمْ أَرْلِيَا ۚ إِن ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُلِّم عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ مَأُولَاتِكَ أَمْ ٣٠ فَلْ إِنْ كَانَ آبَآرُكُمْ وَأَنْنَآرُكُمْ وَإِخْرَافُكُمْ وَإِخْرَافُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الطَّالمُونَ وَهَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالْ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيْجَارَةْ تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْمَوْنَهَا أُحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ تَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَهَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجِبتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُنْجِرِينَ ٣٦ ثُمٌّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَثْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وذَلِكَ جَرَآهُ ٱلْكَانِرِينَ ١٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآَّهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمُ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْبُشْرِكُونَ لَجَسٌّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَاجِدَ ٱلْخَرَّامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وإنْ خَفْتُمْ عَنْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ ولَا يَدِينُونَ دِينِ ٱلْحَتِّي مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْخُوا ٱلْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجُزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونِ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱنْنُ ٱللَّه وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱنْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ يُضَاهِتُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُرُّنكُونَ ٣١ إِنَّفَكُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِعِ ٱدْنَ مَرّْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِبَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَبًّا بُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيكُونَ أَنْ يُطْفِثُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِٱلْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِاللَّهُ كَى وَبِينِ ٱلْحَقِي لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ولوْ كَرة ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوال ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونِ ٱلدَّعَبَ وَٱلْفِشَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٣٠ يَوْمَ يُعْمَى عَليْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْنُمْ لِأَنْفُسكُمْ فَخُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ خُرْمٌ ذلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَرِّمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وٱغْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُقْقِمِنَ ٣٧ إِنَّهَا ٱلنَّسِيقُ زِيَانَةٌ فِي ٱلْكُفْمِ يضِلُّ بِهِ ٱلذِينَ كَفُرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّاقَلَقُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلآخِرَةِ نَمَّا مَتَاعُ ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلآخِرَةِ إِلَّا عَلِيلً ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُّكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُّوهُ شَنًّا وْآللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٢٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذين كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ فُهَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَبْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وجَعَل كَلَّهَ ٱلْذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّقْلَى وِكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١٦٠ إِنْفِرُوا خِفَانًا وِيْقَالًا وَجَاهِدُوا دَأَمْوَالِكُمْ وأَنْفُسكُمْ في سَبِيل آللَه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون ٣٢ لُوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وسَفَرَا قاصِدًا لَأَتَّبِعُوكَ ولكِنْ بَعُدَتْ عَلَبْهِمُ ٱلشَّقَةْ وَسَيِّحْلِفُونَ بِاللَّه لو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لَمَ أَنْنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَحَعُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٠ لا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُومُنُون بَاللَّه وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِٱلْمُقْقِبِينِ ١٠٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِٱللَّه وٱلْمَوْمِ ٱلْآخِمِ وٱرْقَابَتْ فُلُونُهُمْ فَهُمْ ف رَيْبِهِمْ يَتَوَدُّدُونَ ٣٦ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجِ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولكِنْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْمَعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٧٠ لُوْ خَرَجُوا فِبكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَأَرْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْعُونَكُمُ ٱلْفَتَّنَةَ وَفَعَكُمْ سَبَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ ١٦ لَقَدِ ٱبْتَقَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَدْلُ وِقَلَّبُوا لِكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاء ٱلْخُقُ وطَهَمَ أَمْمُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونِ ٤٩ ومِنْهُمْ مَنْ يَغُولُ ٱتَّكَنْ لِي وَلا تَقْتِنِّي أَلَا في ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وإنَّ جَهَلَّمَ لَحُبطةٌ بِٱلْكَانِرِينَ • ه إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ رإنْ تُصِبِّكَ مُصِبِيةٌ يَقُولُوا قَدَّ أَخَذُنَا أَمْرَتَا مِنْ قَبُّلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُون اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْبَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَبْيِ وِنَعْنُ تَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصبَبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِةِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّضُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّضُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسْقِسَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَقَفَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَقَرُوا بِٱللَّهِ وَبِوَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وه فَلَا تُنْجُبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِبُعَذِّبَهُمْ بِهَا في ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْبَا وتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٠ ويَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ولَكِتْهُمْ قَوْمٌ يَغْرَفُونَ ٧٠ لَوْ يَجِدُونَ مَكْجَأً أَوْ مَعَارَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَعْحُونَ ،ه ومِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا أَمْ يَخْفَطُونَ

٥٠ وَلَوْ أَلَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ ورسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُقَا ٱللَّهُ سَنُوَّتِيقَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ راغِنُونِ ١٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وْٱلْمَسَاكِينِ وَّٱلْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَةِ فَلْوِنْهُمْ وِي ٱلرِّقابِ وَٱلْقَارِمِينِ وِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضةٌ من ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ۗ ١٠ وَمِنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱللَّبِيِّ وِيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ حَبْمٍ لِكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وِيُوْمِن لِلْمُوْمِنِينِ ١٣ وَرَحْمَةً لِلَّذِينِ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينِ يُؤُذُونِ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِبمٌ ٣٠ يَعْلِفُونَ بَاللَّهِ لَكُمْ لَنُوضُوكُمْ وْٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينِ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَتْمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ بَحَّدْرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ نُنَرَّلَ عَلَبْهمْ سُورَةُ تَنَبِّتُهُمْ بِمَا فِي فُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَعْرِجٌ مَا تَعْدَرُون ٩٩ وَلَئِنْ سألتهم لَبَقُولُنَّ إِنَّهَا كُمَّا خُعُوضُ وتَلْعَبُ قُلْ أَمَّاللَّهِ وآيَاتِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْرَوُّنَ ١٠ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرَّتُمْ نَعْدَ إِيمَائِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِقَةِ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا نُجْرِمِين ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونِ بِآلَمْنُكُم ويَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنافِقِينَ أَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٦ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ بِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 
 « كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فُوَّةً وأَكْثَرَ أَمْوَالًا وأولادًا فأسْتَمْتَعُوا بِعَلاتِهِمْ تَاسْتَمْتَعْتُمْ بِعَلَاتِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكُمْ بِعَلَاتِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولاَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّفْبَا وٱلآخِرَةِ وَأُولاَئِكَ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وقوم إِبْرَهِيمَ وَأَفْعَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ نَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٠ وَٱلْمُؤْمِمُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَرْلِيَا ٤ بَعْضٍ يَأْمُرُون بِٱلْمِعْرُوف وينْهَرُون عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وِيْقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ ويُطِيفُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمْهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِبمٌ ٣٠ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنين وَٱلْمُؤْمِنَات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارْ خَالدين يِيهَا وَمَسَاكِن طَيِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنِ ورَسْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وِبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وِلَقِدٌ قَالُوا كَلمَة ٱلْكُفر وكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وعَبُّوا مِمَا لِمْ يَنَالُوا ومَا نقبُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَنُونُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ ٱللَّهُ عَكَابًا أَلِيمًا فِي ٱلكُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيمِ ٢٩ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لئِنْ آتَانا منْ فَصَّلَّةِ لَنصَّدُونَ ولنكُونِي مِن ٱلصَّالِحِينِ ٧٧ فَلَمًّا آتَاهُمْ مِنْ فَضِّلِهِ يَعَلُوا مِهُ وَتُولُّوا وهُمْ مُعْرضُونِ ٨٨ فَأَعْقَبِهُمْ نِفَاقًا في قُلْرِيهِمْ إِلَى يَرْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وعَدُوهُ وبِما كانوا يَكْذِبُون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّفَمْ وَخُواهُمْ وَأَنْ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفُلُوبِ
 ١٥ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّفَمْ وَخُواهُمْ وَأَنْ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفُلُوبِ ٱلَّذِين يَلْمِرُون ٱلْمُقَّرْعِين مِن ٱلْمُرْمِنِين فِي ٱلصَّدَقات وٱلَّذِين لا يجدُون إلَّا خُهْكَعُمْ فَيَكُورُون مِنْهُمْ سِحْرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَمُ ١٨ إِسْتَقْعِمْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفُمْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْمُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فلنْ يَغْفِرِ ٱللَّهُ لَهُمْ ذلكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُوا بِٱللَّهِ ورسُوله وٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلْقَاسِقِينِ ١٨ فَرِمِ ٱلْكُفَّلُّفُونِ بِبِقْعَدِهِمْ حِلاف رَسُول ٱللَّهِ وكرهُوا أَنْ يُعاهِدُوا بِأَمْوَالهمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلُّ مَارٌ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَغْتَهُونَ ٣٠ فَلْيَعْعَكُوا تليلًا ولْمَبْكُوا كَنبُوا جَزَآ يِما كَانُوا يَكْسِبُونَ مِم قَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآئِعةِ مِنْهُمْ فَآسَتَأَنَفُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ ثُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِبْتُمْ بِٱلْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعْدُوا مَعَ

ٱلْخَالِفِينَ مِه وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى تَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ قاسِعُونَ ١٩ ولَا تُكِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ وأَوْلادُهُمْ إِنْهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلكُّنْيَا وَتَزْفَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَانُرُونَ ٨٧ وَإِذَا أَنْوَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطُّول مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِف وَطُبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُون ١٨ لَكِن ٱلرُّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَاتَكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعد ٱللَّه لهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفُوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وجاً، ٱلْمُعَدُّرُونِ مِن ٱلْأَعْرَابِ الْمُؤْنِنَ لَهُمْ وَتَعَدَ ٱلَّذِينِ كَذَنُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِبِبْ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ على ٱلصُّعفَاء ولا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفَقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَعَصُّوا لِلَّهِ ورَسُولةِ مَا عَلَى ٱلْمُسْنِينِ مِنْ سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رحيمٌ ٣٠ ولا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَعْبِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَخْبِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَغْيُنُهُمْ تَعْسَىٰ مِنَ ٱلدُّمْع حَزِنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُون ١٠٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأُذِنُونَك وهُمْ أَغْنِياً ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِع ٱلْخُوَالِفِ وَطِيعِ ٱللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ هُ لَيُعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نْزِّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارُكُمْ وسيرَى ٱللَّهُ عَمِلَكُمْ ورسُولُهُ ثُمُّ تُرَدُّون إِلَى عَالِم ٱلْقَيْب وَالشَّهَادة فَيْنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ٩٩ سَيْحُلِفُون بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱلْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عِنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآء بِمَا كانُوا يَكْسِبُون ١٠ يَعْلِفُون لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّه لَا يَرْضَى عَن ٱلْقرْمِ ٱلْفاسِقِينَ ١٨ أَلاَّعْرَابُ أَشَدُّ كُفُوًا وَنِفَاقًا وَأَجْدُو أَلًّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمًا

جزء ١١

حَكِيمٌ ٩١ وَمنَ ٱلأَغْرَابِ مَنْ يَتَّعَدُ ما يُنْفَقَى مَقْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآثِمّ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ علِيمٌ ١٠٠ ومن ٱلأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَالنَّوْمِ ٱلآخِم رِيَقِّهِدُ مَا يُنْفَق تُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ رَصَلُوَاتٍ ٱلرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمْ ٱللَّهُ فِي رَحْبَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وٱلسَّابِقُون ٱلْأُولُونِ مِن ٱلنَّهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ وْٱلْذِينِ ٱتَّبَعْرَهُمْ بِإِحْسَانِ رَهِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ورضوا عنه وأعد لهم حثاتٍ نجرى تختها الأنهار خالدين بيها أبدا ذلك ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٢ ومثَّنَّ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنافِقُونَ ومِنْ أَهُل ٱلْمِدِينَةِ مَردُوا عَلَى ٱلنِّفاي لَا تعْلَمُهُمْ غَنْ نعْلَمُهُمْ سَمْعَكِّبُهُمْ مرَّتين ثُمَّ يُرَدُّون إِلَى عَذَابٍ عظِيمٍ ١٠٣ وآخرُون ٱعْترفوا بدُنوبهم خلطُوا عبلًا صَالِحًا وٓأَخَرَ سَيِّئًا عَسى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوب علبْهِمْ إِنَّ ٱللَّه عَفُورٌ رحِيمٌ ١٠٠ حُدُّ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بها وصل عليْهِمْ إنَّ صلوَانك سكنَّ لهُمْ وٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ يعْلَمُوا أَنَّ آللَّه فُو يَقْدَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَاده ويَأْخُذُ ٱلصَّدِقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلقَوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ١٠٩ وَقُلَ ٱغْمِلُوا مسيري ٱللَّهُ عَمِلَكُمْ ورَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وسَتُرَدُّون إلى عالِم آلْعنْب وَّالشَّهادَةِ فَمُنتَكُمْ مَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجِوْن لِأَمْمِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعدِّنُهُمْ وإِمَّا يَنُوبُ عليْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينِ ٱلْخَدُوا ماجِدا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وليَحْلَفُنَّ إِنْ أَرَثْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِلَّهُمْ لَكَاذِبُونِ ١٠٠ لَا تَغُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَاجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْرَى مِنْ أَوْلِ يَرْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُرمَ مِيةِ فِيةِ رِجَالٌ لِحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ نِحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينِ ١١٠ أَنَمَنْ أَسَّس بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفًا جُرُبٍ هَارِ تَأَنَّهَارَ بِعِ فِي نَارِ جَهَتَّمَ وَّاللَّهُ لا نَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ m لَا يَرَالُ بُنْيَانَهُمْ ٱلَّذِي بَنَوًا رِيبَةً فِي قُلْوِيهِمْ إلا

أَنْ نَفَطَّع مُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكبمُ ١١١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْنُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْعُلُونَ ويُقْتلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاة وٱلْإِخْيِل وَٱلْقُرْآنِ وَمَنْ أَرْقَى بِعَهْدِه مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذى مايَعْتُمْ مه وذَلِك هُو ٱلْفَرُّزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلْقَآتِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّآئِخُونِ ٱلرَّاكِعُونِ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمَرُونَ بَّالْمَفْرُوبِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكُم وَٱلْحَافِظُونِ لِحُدُودِ ٱللَّعِ وَبَشَرِ ٱلْمُؤْمنينِ ١١٥ مَا كَان لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يسْنَقْفَرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى منْ تَعْد مَا تَبَتَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَفْعَابُ ٱلْخَسِمِ ١١٥ وَمَا كَانِ ٱسْتَفْعَازُ إِبْرِهِمَ لِأَسْعِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَدَهَا إِيَّاهُ فلمَّا نَبَتَن لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ نَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لْأُوَّاةٌ حَلِيمٌ ١١٦ ومَا كَانَ ٱللَّهُ لَبُصِلًّا فَوْمَا نَعْد إِذْ فَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونِ إِنَّ ٱللَّهَ مَكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يْحِبِي وَيْبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلَيْ وِلا نَصِيرٍ ١١١ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ نَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمّ نابَ عَلَبْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَأَفٌ رَحيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وظَنُّوا أَنْ لَا مَكْمَا مِن ٱللَّه إِلَّا إِلَيْهِ نُمَّ تَابَ عَلَنْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَغْرابِ أَنْ يَتَّفَلُّهُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه ذَٰلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وِلَا يَطْوُونِ مَوْطِئًا يَغِبظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدَّرٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَفِيرَةً وَلَا كَبِسَرَة ولَا يَغْطَعُونَ رَادِيا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمْ آللَّهُ أَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَانَّةَ عَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَدَ مَنْهُمْ طَاتَفَةٌ لَبَنَعَتُهُوا فِي اللَّهِين ولِينْفُرُوا تَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِعلَّهُمْ يَعْدُرُونَ ١٣٠ يَا أَيُّهَا اللّهِين آمَنُوا قَافِهُمْ مِن آلْكُمّارِ ولْيَجَدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً وَآهَلُوا أَلْكِين آمَنُوا قَافِهُمْ مِن آلْكُمّارِ ولْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً وَآهَلُوا أَنْ اللّهَ مع آلْمَتْغِينَ ١٥٠ وَإِذَا مَا أَنْوِلْتُ سُورَةً تَعَنَّهُمْ مَن يَعُولُ أَيُّكُمْ وَآمَنُوا مَوْادَتُهُمْ إِيمَانا وهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٣١ وَأَمّا اللّهِ مِن اللّهُ لِي وَجْسِهِمْ وَمَانُوا وهُمْ كَايُرُونَ ١٧١ وَأَمّا أَلْلِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَلًى قَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى وَجْسِهِمْ وَمَانُوا وهُمْ كَايُرُونَ ١٧١ وَأَمّا أَلْلُا يَعْوَلُونَ ولا عُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ولا عُمْ يَخْدُونَ فِي كُلّ عَلَم مَرَةً أَرْ مَرْتَدْنِ ثُمْ لا يَعْفِيهُم مِن عَلَيْ مَوْمُ لا يَمْقَهُونَ ١٤٤ لَمُونُونَ ولا عُمْ يَعْمُهُمْ إِلَى تَعْفِي عَلْ يَوَاحَتُهُمْ مِن اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا لَهُ هُو عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكُفْتُ وَهُو وَمُونَ وَلَا عَلْمَ رَجِيشٌ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلْهُ مَنْ مَرْعُونَ اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوْمُ لا يَلْعُمْنِي وَهُونَ وَلَا عَلَى وَمُونَ اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوْمُ عَلَيْهُمْ وَالْمُونُ وَهُونَ وَهُو وَعَلَيْهِ تَوْمُكُمْ عَلِيلًا عَلَى اللّهُ لا إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوْمُكُمْتُمْ وَلَوْمُ وَلَا اللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوْمُكُمْ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ لا إِلّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللّهُ لا إِلّهُ اللّهُ لا إِلَا اللّهُ هُو عَلَيْهِ تَوْمُ لَا عَلَى مَوْمُ لا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَوْمُ لا يَلْهُ لَا اللّهُ لا إِلَاهُ هُو عَلَيْهِ تَوْمُ لا يَعْلُونُ اللّهُ لا إِلّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ لا إِلْهُ هُو عَلَيْهِ تَوْمُ وَاللّهُ لا إِلَهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ لا إِلَاهُ عُلَالِهُ اللّهُ لا إِلْهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ لا إِلَاهُ عُولُ اللّهُ لا إِلَاهُ اللّهُ لا إِلَا اللّهُ لا إِلْهُ عُلَا اللّهُ لا إِلْهُ ا

#### سورة يونس

عليه السلام مكّيّة وهي ماثة وتسع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

\*\*\*

الْم وِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ٣ أَكَان لِلنّاس عَجَبًا أَنْ أُوحَبْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِر ٱلنّاسَ وَنَشَرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبَهِمْ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتْقِ أَيْلِم ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْقَرْشِ يُدَتِّرُ ٱلْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِنْدِهِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُرهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَهُدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبُّدُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حبِيمٍ وهَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذى جَعَلَ ٱلشَّبْسَ ضِيآء وٱلْقَمَر نُورًا وتَدَّرَهُ مَنَارِل لتَعْلَمُوا عَدَدَ "السِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِ يُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ٩ إِنَّ فِي آخْتلافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهارِ وَمَا خَلِقِ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقَوْمِ يَتَقُونِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونِ لفآءنَا ورضُوا بالْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَاطْمَأْتُوا بِهَا وَالَّذِينَ ثُمُّ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُون ، أُولَاتُك مَأُواهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونِ ٩ إِنِّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا ٱلصَّالِحَاتِ يهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانهمْ تَجْرى منْ تَعْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعم ١٠ نَعْوَاهُمْ نمها سُجَّعَانَكَ ٱللَّهُمَّ وتَعَيِّتُهُمْ فيها سَلامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْحَبَّدُ لِلَّهُ رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ١١ وَلَوْ يُجَدِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتَجَالَهُمْ بِٱلْخَمْرِ لَقُصَى إِلِيْهِمْ أَجِلُهُمْ فَلَكُرُ ٱلَّذِينَ لا يَرْجُون لقَآءَنا في طُغْبَانهمْ يَعْمِهُون ٣٠ وإذا مس ٱلْإِنْسانِ ٱلصُّرُّ دْعَانًا لِجَنَّبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا نلمًّا كَشَفْنًا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرٍّ كَأَنَّ لَمْ يَدَّعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّن للْمُسْرِمِينِ مَا كَانُوا يَقْبَلُونِ ١٠ وِلقَدْ أَهْلَكُمَا ٱلقُرُون مِنْ قَبْلُكُمْ لِنَّا ظَلَمُوا وِجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّناتِ وِمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا كذَلك نَجْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاّئَفَ في ٱلْأَرْض منّ بَعْدعمْ لنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْبَلُونَ ١٦ وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُنا بِسَاتِ قال ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا آثُتِ بِقُرْآن غَبْر هَذَا أَوْ نَدَّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبْدَلَهُ من تَلْقَآه نَفْسَى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ إِنِّي أَحَافُ إِنْ عَصِنْتُ رَبِّي عَداب يَرْم عَظِيم ١٧ قُلْ لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وِلا أَدْرَاكُمْ بِه مَعَدٌ لَبِثْتُ نِبِكُمْ غُمُوا مِنْ تَبْلِهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ نَمَنْ أَطْلَمْ مِنْنِ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَانِدِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يُضْرُّفُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ قَوْلَاتَهُ شُفَعَاَّزُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَقْنَتِنُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمْعٌ وَاحِدَةً فَالْخَتَلَفُوا وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُصِي بَيْنَهُمْ فِبِمَا فِيهِ فِخْتَلِفُونَ ١١ ويَقُولُونَ لَوْلًا أُنْول عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّهِ مَقُلُ إِنَّمَا ٱلْقَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْمَظِّرُوا إِلِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مُسَّتِّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكِّرٌ فِي آيَانِنَا قُلِ، ٱللَّهُ أُسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَمَا يَكُتْبُونَ مَا نَهْكُرُونَ ٣٣ فُوَ ٱلَّذِي يُسَتِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَصْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِبِي طَيِّبَةٍ وقرحُوا بِهَا جَآءُتُهَا رِبعُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَرْجُ مِنْ كُلِّ مَكَان وطَلَّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَمَا مِنْ هَذِهِ لَلَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَخْبَاهُمْ إِنَا فَمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْرِ ٱلْخَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا بَقْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ مَنْنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ ٠٠ إِنْهَا مَثَلُ ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَٱخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْفَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱلْيَّتَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَعْنَ بِٱلْأُمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣٩ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ذار ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَرِيَادَا اللَّهِ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْمُ ولَا ذَالْةً أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ فَمْ نيها خَالِدُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآ، سَيِّثْةِ بِبِشَّلِهَا وَتَرْفَعُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَامِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِمًا أُولَاثِكَ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ أَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٦ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَاتَكُمْ أَتْتُمْ وشُرَكَارُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُّهُمْ مَا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِّاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عبادَتِكُم لَعَافِلِينَ ٣١ هُمَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَقَتْ ورُدُّوا إِلَى ٱللَّهَ مَوْلاهُمُ ٱلْخَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُون ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَاء وَٱلدَّرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ومَنْ يُعْرِجُ ٱلْحَيِّ مِن ٱلْمَيْتِ ويُعْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُكَتِّمُ ٱلْأَمْرَ مَسَيَقُولُونِ آللَّهُ مَفْلُ أَفَلا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَهَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلالُ فأنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كِلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَتَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ عَلْ مِنْ شُرَّكَآتِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُل ٱللَّهُ ينْدُو ٱلْخَلْقَ نُمْ يُعبدُهُ فَأَنَّى تُوْتَكُونَ ٣٩ قُلْ عَلْ مِنْ شُرَكَآتِكُمْ مَنْ يَهْدى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِكُتَّق أَنَهَٰنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحْقً أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَبَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٠ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُفْنِي مِنَ ٱلْحُقَ شَيْئًا إِنْ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ ومَا كَانِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكُنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي تَبْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ بِيعِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٣٩ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَة مِثْلِه وَٱدْعُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ٣٠ مَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِةِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ كَذَٰكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّالِمِينَ ١٩ ومِنْهُمْ مَنْ يُومِنْ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤمِنْ بِعِ ورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٣ زإنْ كَذَّبُوكَ قَقْلُ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتْتُمْ بَرِتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمًّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمُّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مِم وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَبْكَ أَمَانْتَ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَلُو كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون

٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِلِقاءَ ٱللَّهِ ومَا كَانُوا مُهْتَدِينِ ٢٠ وَإِمَّا نُرِيَّلُكُ بَعْضَ ٱلَّذِى نِعِدُهُمْ أَرْ نَقَرَقُبنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْقَلُون ١٨ ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَآء رَسُولُهُمْ ثَفِي نَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُطْلَمُون ١٩ ويَقُولُون مَنَّى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِين ٥٠ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صُرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ مَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرايْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَائِهُ نَيَاتًا أَوْ نَهَازًا مَا ذَا يستَقِيلُ مِنْهُ ٱلْخَيْرِمُونَ ١٠ أَثْمَ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلآن وده كُنْتُمْ بِعِ تسْتَعُهِلُون ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينِ طَلَبُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ عَلْ الْجُزْرُن إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مِه وَيَسْتَنْبِنُونَكَ أَحَقَّى هُوَ قُلُ إِي ورَثِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ومَا أَنْتُمْ بِمُجْرِين ٥٠ ولَوْ أَنَّ لِكُلَّ نَفْسٍ طَلَبَتْ مَا فِي ٱلأَرْفِي لْأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَة لِنَّا رَأُوا ٱلْعدابَ وَفَضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَعُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٩٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنْ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ولكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٠ هُوَ يُحْيِي ويْعِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِغآه لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدَّى ورَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ قُلْ يَعَضِّلِ ٱللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِنَّا يُعْمَفُونَ ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ تَجْعَلَنْمْ مِنْهُ حَرَامًا وحَلَالًا قُلُ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَقْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَّذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١١ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَّن وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُوْآن وَلَا تَعْبَلُون مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودَا إِذْ نُعبضُون نِعِ ومَّا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ ولا أَصْعَمَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

حِنَابٍ مُبِين ٣٠ أَلا إِنَّ أَرْابَاءَ ٱللَّهِ لا خَوْف عَلَبْهِمْ وَلا عُمْ يَخْوَلُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ لَهُمْ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَة لا تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِك هُوَ ٱلْفَرْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَلا يَحْرُدُك تَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعَرَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن في ٱلأَرْضِ ومَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ وَإِنْ فَمْ إِلَّا يَعْرُضُونَ ١٨ غَوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلِ لِتَسْكُنُوا فيه وَّاللَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِعَوْمِ يَسْمَعُونَ ١١ عَالُوا ٱلَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ هُو ٱلْفَيِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا أَتَقُرِلُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنْ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُمْكُونَ ١٠ مَتَاعًى فِ ٱلكُنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيعُهُمْ "الْقَدَابَ "الشَّدِيدَ يِمَا كَانُوا يَكُفُرُون ١٠ وَآثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانِ كُبْمِ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وِتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكُّلُكُ نَأَجْبِغُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَنَّةً ثُمَّ النصوا إلى ولا تُنظِرُونِ ٣٣ فَإِنْ تَوَلَّيْنَمْ مَمَا سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْم إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٠٠ فَكَدَّبُوهُ فَجَيِّناهُ ومَنْ مَعَهُ فِي ٱلفُلْكِ وجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِةِ رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ تَجَارُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَكَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعْ عَلَى فُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلَتِهِ بَّآيَاتِنا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُعْرِمِينَ ٧٠ فَلَمًّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ قَدًا لَحِيْرٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْفَقِ لَبًّا جَآءَكُمْ أَحِيْرٌ قَدًا وَلا يُعْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٦ قَالُوا أَجِمُّتَنَا لِتَلْفِقَنَا هَبًّا وِجَدْنَا عَلَبْهِ آبَاءنا

وَتَكُونَ لَكُمًا ٱلْكِبْرِيآ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُنونِي بِكُلِّ سَاحِم عَلِيمِ فَلَمًّا جَآء ٱلكَّفَرَةُ فَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَتْتُمْ مُلْقُونَ ١١ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِدِ ٱلجَّفُمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمِلُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣ رَفِيقٌ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ رِلَوْ كُوهَ ٱلْحُبْرِمُونَ ١٨٠ نَمَا آمَن لِبُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ تَوْمِدِ عَلَى خَوْفِ مِنْ نِرْعَوْنَ ومَلَثِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وإِنَّ فِرْعَوْنِ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وإِنَّهُ لَمِنِ ٱلْمُسْوِنِينِ مِه وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ قَوَكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِيبِين هِ فَقَالُوا عِلَى ٱللَّهِ تَوِكُلُنا رَبِّنا لَا تَجْعِلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ وَكَتِنا بِرَحْمَتِكَ مِن ٱلقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ١٨ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وأَخِيدٍ أَنْ تَبَوُّهُ لِقَوْمِكُمَا بِمِشْرَ بْيُوتا وْٱجْعَلُوا بْيُونَكُمْ قَبْلَةَ وأقيبُوا ٱلصَّلَوة ونشِّر ٱلْمُؤْمنيين ٨٨ وقال مُوسى ربَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ بِرْعَوْن وملأَهُ رِينَةَ وأَمْوالًا في ٱلْحيوةِ ٱلكُّنْيا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبِّنا ٱطْبِسْ عَلَى أَمْوالهِمْ وٱشْدُدٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤَّمِنُوا حَتَّى يَرِوْا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ 14 قال قدْ أُجِيبِتْ دَعْرِتْتُها فَٱسْتقِيمَا ولا تَتَّبِعَانٌ سبِيلُ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٠ وَجَاوِزْنا بِبني إِسْرِآئِلُ ٱلْبَصْرَ فَأَنْبَعَهُمْ نِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بِقِيًا وِعِدْوَا حَتَّى إِذَا أَنْرِكُهُ ٱلْفِرِي قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرآئل وأنا مِن ٱلْمُسْلِمِينِ ١١ أَلْآنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن ٱلْمُفْسِدِين ٣ مَالْيوْمَ نَجِّيك بِبدنِك لِتَكُونِ لِمَنْ خَلْقَك آيَةً وإِنْ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنا لَعَائِلُونَ ٣٠ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بني إِسْرَآتِلَ مُبَوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِن ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِغُونِ ١٠٠ فَإِنْ كُنْتَ في هَلِّهِ مِمًّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَونَ ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكَ لَقَدْ جَآءك ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلنَّبْتَرِين ١٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ نَتَكُونِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينِ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُرُّمِنُونَ ١٠ ولو جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ١٠ مَلُولًا كَانَتْ تَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلكُنْيَا ومَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٩ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا ما ذا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُقْنَى ٱلْآيَاتُ وَّالنَّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُون ١٠٠ نهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينِ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَالْتَطِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظرِينَ ١٠٣ ثُمُّ نُجِّي رُسُلنَا وَٱلَّذِين آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلثَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ق شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْنُدُ ٱلَّذِينِ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ولَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦ ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١٠٠ وإِنْ يَبْسَسْك ٱللَّهُ بِضْمٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا غُو وإنْ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادٌ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلُّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَن ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِمِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا رَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٠ رُأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ زَّاصْبِمْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِبِينَ

DU

مكيّة وهى ماثة ونلث وعشرون آية بسْم آللّه الرّحْمَنِ الرّحِيم

ا آلَم كِتَابُ أَحْكَمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصِلتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ٣ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهَ إِلَّنِي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيْرٌ وَبَسِيرٌ ٣ وَأَن ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلِيْهِ يُتِغَكِّمُ مَتَاعًا حَسَنا إِلَى أَجَلِ مُستَى وَيُوبُ كُلَّ ذِي فَضَلَ تَصْلَهُ وَإِنْ تَرَلَّوا نَيْتَعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنا إِلَى أَجَلِ مُستَى وَيُوبُ كُلَّ ذِي فَضَلِ تَصْلَهُ وَهُو عَلَى كُلِ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيمٍ ٣ إِلَى ٱللَّه مَرْجِعُكُم وهُو عَلَى كُلِ شَيْه قديرٌ ٥ أَلَا إِنَهُمْ يَغَنُون صُدُررَهُمْ لِيَسْتَغْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ ٩ يَسْتَغْفُون فِيَاتَهُمْ يَعْلُمُ مَا يُسْرُون وَمَا يُغْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ دِذَابِ ٱلصَّدُور

ومُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُهِين ١ وَهُو آلَدِي خَلَقَ آللَّهِ رَزَقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقُوّهَا وَمُسْتَوْرِعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُهِين ١ وهُو آلَدِي خَلَقَ آلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَلَت وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُهِين ١ وهُو آلَدِي خَلَقَ آلسَّمَّوَاتِ وَالْأَرْضِ قَلَت سِقِقِ أَيْتُمُ أَخْسَنُ عَلَا ١٠ وَلِيْنَ فَلَت سِقِقِ أَيْتُم مَنْهُونُونِ مِنْ بَعْدِ آلَمُوت لَبَقُولِي آلَدِين كَفُوا إِنْ هَذَا إِلَّا يَحْمُ مُبِينُ الْ يَوْمَ الْوَيْنِ أَخْرَقًا عَنْهُمْ آلْعَدَابَ إِلَى أَمَّدَ مَعْدُودَةِ لَيَعْوُلُنَّ مَا يَعْسِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَاتِيهُمْ لَكِينَ مَصُرُونًا عَنْهُمْ وَحَلَى بِهِمْ مَا كَافُوا مِع يَسْتَهْوُرُن ١١ وَلِيْنَ أَدْقَاهُ الْفِيلَةُ فَيْرَا مَسْتُهُ وَلَيْنَ كُفُورٌ ١٣ ولِنِينَ أَدْقَاهُ الْفَيْرَةُ مَسْتُولًا مَسْتُولًا مَسْتُولًا وَلَمْ لَكُونًا مَنْهُمُ مَلْوَلًا وَلَمْ لَكُولًا مَنْ الْفَقَاهُ الْفِيلُ وَمُعْمَ مَلُولًا وَلَمْ اللّهُ عَلَى كُلُوا مَنْ يَعْوِلُ الْوَلِا لَوْلا السَّلِكَاتِ أُولِاتِكَ لَهُمْ مَفْهُولًا وَلَمْ لَولًا لَوْلا السَلِكَاتِ أُولَاكِكَ لَهُمْ مَفْهُولًا وَلَمْ لَولًا لَولا السَلِكَاتِ أَلْكَالُكُ مِنْ مَثْلُولًا لَولُولًا لَولُولًا لَولُولًا الْمُولِي اللهُ عَلَى كُلِي مَنْولُولُ الْولالِ لَولُولًا لَولُولًا الْمُلِكِاتِ الْفَيْعُمُ وَاللّهُ عَلَى كُلِي مَنْ وَكِيلًا لَولًا الْمُلِكِيلُ اللّهُ عَلَى كُلِي مُعَلِّلًا الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى كُلِي مَنْ وَكِيلًا لَهُمْ مُلْولُولُ لَولُولُ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى كُلِي مُعْمُولًا مَنْ السَّعُطُعُمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَى كُلِي مُنْهُمْ اللّهُ مُعْفَولُولُ اللّهُ عَلَى كُلِي مُعْمِلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلِي مُعْلِيلًا لَعْهُمْ مُولُولًا مُنْ مَا لَولًا لَعُمْ مُنْ مُؤْمُولُ اللّهُ مُعْلِقُولًا مَنْ اللّهُ عَلَى كُلّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى كُلّهُ مُنْ الللّهُ عَلَى كُلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْلُولًا مُنْ اللّهُ عَلَى كُلّهُ الللّهُ عَلَى كُلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ مُعْلِلًا اللّهُ عَلَى كُلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى ا

جزء ١٢

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْوِلَ بِعِنْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونِ ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْخَيَوةَ ٱلكُّنْيَا وزِينَتهَا نُوِّ إليهم أَعْمَالهُمْ فيهَا وَقُمْ فيهَا لَا يُبْحَسُونَ ١١ أُولَدِّكُ ٱلَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآجِرةِ إِلَّا ٱلنَّازُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا رِبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٢٠ أَنْمِنْ كان عَلَى بَيِّيةٍ مِنْ رِبْد ويتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا ورَحْمةَ أُولَانَك يُؤْمنُون بِد ومَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِن ٱلْأَحْرَابِ مَالنَّارُ مَوْعَدُهُ عَلا نك ق مرْيةِ منه إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّك ولَكِنَّ أَكْتَمَ "النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ٣١ ومَنْ أَطْلَمْ مِنْ آفْترى على اللَّهِ كَدِما أُولَاثِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقُولُ ٱلْأَشْهَانُ قَوُّلآ، ٱلَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبِّهمْ أَلَا لَعْنَاهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَانْرُونَ أُولَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُقْعِرِينَ في ٱلْأَرْض ومَا كان لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآء يُضَاعَفُ لَهُمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمْ ٱلْأَخْسَرُونِ ٢٠ إِنْ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَنُوا إِنَّى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَفْعَابُ ٱلْجَنَّةِ فُمْ بِيهَا خَالِدُونَ ٣٩ مَثَلُ ٱلْمَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وْٱلْأَصْمِ وْٱلْبَصِيمِ وَٱلسِّيعِ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَتَلَا تَدَكُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيمٌ مُبِينٌ ١٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ فَعَالَ ٱلْملأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ اللهُ أَرَادِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ نَضْلٍ بَلْ نَظْتُكُمْ كَاذِبِين ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ نَعْبِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْكُرْمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣٠ وَيَا تَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَبْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى آللَّهِ رَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاتُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٦ رَيَّا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَلا أَتُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآثِنُ آللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وِلَا أَقُولُ لِلَّذِينِ تَرْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُرُّتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَبِن ٱلطَّالِيينَ ٣٠ قَالُوا يَا نُوخُ قَدَّ جَادَلْتَنَا نَأْكُثُوْتَ جِدَالْنَا نَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينِ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِبِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآء ومَا أَنْتُمْ بِمُغْمِرِينَ ٣٦ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ لُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُون ٱنْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱقْتَرَيْتُهُ فَعِلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِبًّا تُجْرِمُون ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤمِّن مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْقَيْسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ٣٠ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُنِنا ورحْبِنَا ولا تُخَاطِبْنِي في "الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَنُونِ ١٠٠ ويَصْنَعُ الْفَلْك وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِنْ قَوْمِهِ تَخِيْرُوا مِنْهُ قال إِنْ تَخْعُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَخْفَمُ مِنْكُمْ كَمَا تَخْفُرُون فَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْنِيهِ عدانْ يُعْزِيعِ ويَجِلُّ عَلَيْهِ عذابٌ مُقِيمٌ ٢٣ حَتَّى إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وِفَارَ ٱلتَّثُورُ فُلْنَا ٱحْبِلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ ومنْ آمَنَ ومَا آمن معَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا بِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وِتَادَى نُوخٌ آبْنَهُ وَكَانِ فِي مَعْزِلِ يَا بُلَقَ ٱرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ قَال سَآرِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِنْنِي مِن ٱلْمَآء قَال لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْرَقِينَ ٢٩ وقِيلَ يَا أَرْفُ ٱلْمُلَعِى مَآءِكِ رِيَا سَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وتُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيّ وَقِيلَ لِعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِيِينَ ٣٠ وَنَادَى نُوخٍ رَبَّهُ

نَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ رَعْدَكَ ٱلْحَقُّ رَأَنْتَ أَخْكُمُ ٱلْمُاكِبِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينِ ﴿ ٢٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْوِدُ بِكَ أَنْ أَسْأَلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وإِلَّا تَغْفِرُ لِي رَتَرْحَيْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمِ مِنَّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَلْمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٠ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلَا تَوْمُكَ مِنْ تَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينِ ٥٠ وإلى عَادٍ أَخاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي نظرني أملا تَقْقِلُونَ مِه وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمآء عَلَيْكُمْ مَدْرَارَا ٥٠ ويَرِدْكُمْ فُوَّةً إِلَى فَرِّبِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا نُعْرِمِين ١٠ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا غَنْ بِقَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ رِمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين ١٠ إِنْ نَفُولُ إِلَّا آعْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتِنَا بِسُوَّه قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ مِنَّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ ١٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَائِةٍ إِلَّا هُوَ آخِذْ بِنَاصِبتهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٩٠ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ وِيَسْتَعْلَفْ رَبِّي تَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْنًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ولمَّا جَآء أَمْرُنَا لَجَّيْنَا هُودًا وَّالَّذِينَ آمنُوا مَعهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وِفَتِيناهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيظِ ٣٣ وتلك عَادٌ جَدُوا بِآيَاتِ رِبِّهِمْ وعَصَوْا رُسْلَهُ وٱتَّبَعُوا أَمْرٍ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٣ وَأُتْبِعُوا في قَدِيهِ ٱلكَّذْيَا لَعْنَتُ ويَوْم ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفْرُوا رَبَّهُمْ أَلَا نُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ٩٠ وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَال يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْتَرَكُمْ بِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمٌّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُعِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آتَارُتَا رَإِنْنَا لَغِي شَلِّهِ مِبًّا تَدْعُونَا إِلَيْدِ مُرِيبٍ ٩٩ قَالَ يَا كَرْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً نَمَنْ يَلْصُونِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصِيْتُهُ فَمَا تَرِيدُونَنِي غَيْرٌ تَعْسِيمٍ ١٧ وِيَا تَرْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذُرُوهَا تأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَبَسُّوهَا بِسْوَه فَيَأْخُذُكُمْ عَدَابٌ تَرِيبٌ ١٨ فَقَقُرُوهَا فَقَالَ تَمَثَّقُوا فِي دَارُكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعُدًّ غَيْرُ مُكْدُوبِ ١٩ فَلمًّا جَآءُ أَمْرُنَا تَجَّيْنَا صَالِّحًا وِٱلَّذِينِ آمَنُوا مَعَمُّ بِرَحْمَةٍ منَّا وُمِنْ خِزْي يُوْمَنِّدِ إِنَّ رَبِّك غُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْقَرِيزُ ١٠٠ وأُحَدْ ٱلَّذِينِ طَلَّمُوا ٱلصَّيِّعَةُ قَاْصْبَحُوا فِي دِيَارِهُمْ جَاتِيسَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَقْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِثَبُودَ ١٠ ولقد حَآءت رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلبُّشْرِي قَالُوا سَلَاما قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِجِيْلٍ حنِيدِ ٣٠ فَلَمّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لا تُصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تُعَفِّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط وَامْرَأَتُهُ تَآثِمَةً فَكَعِكَتْ فَمَشَّرْناعًا بِإِنْحَقَ رِمِنْ وَرَآء إِنْحَقَ يَعْقُوبَ
 وَامْرَأَتُهُ تَآثِمَةً فَكَعِكَتْ فَمَشَّرْناعًا بِإِنْحَقَ رِمِنْ وَرَآء إِنْحَقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا رِيْلَتَى أَأْلِكُ وَأَنَا تَجُوزُ رِهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عِبِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَجْتِبِينَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وبَرَوَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ إِلَّهُ حَبِيدٌ تَجِيدٌ ٧٠ قَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِ تَوْمِ لُوطِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُ مُنِيبٌ ١٠ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضٌ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآء أَمْمُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْمُ مَرْدُودٍ ١٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِي بِهِمْ وَهَاتَى بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٨٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَغُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيّانَ قِالَ يَا قَرْمِ هَوُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَعْهَمُ لَكُمْ فَٱلْقُوا ٱللَّهَ وَلا تُعْزُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ مِقْكُمْ رَجُلُ رَهِيكُ

١٨ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِي رَائِكُ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١٦ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ آوِى إِنَّى رُكُنِ شَدِيدٍ ٣٠ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُل رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَعْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا آمْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَعُمْ ٱلصَّمْخُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْخُ بِقريبٍ مِهِ فَلَمًّا جَآءً أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنا عَلَبْهَا جَارَةٌ مِنْ سِجِيلِ مَّنْصُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبُّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلطَّالِمِينِ ببَعيدٍ مد وَإِلَى مَدْيَنِ أَخَاهُمْ شَعَنْبًا قَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّةَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا ٱلْمُكْيَالُ وٱلْمِبْرَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِعَيْمٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عدابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ٨١ وَيَا قُوْمِ أُوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيوَانَ بِٱلْقِسْطِ وِلَا نَبْغَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْنَآءَهُمْ ولا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُعْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتْ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْتُمْ مُوْمنِين ٨٨ وَمَا أَمَّا عَلَيْكُمْ بِعَنِيطٍ ٨٨ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَارُنَا أَرْ أَنْ تَغْمَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآء إِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّهِبُدُ الله عند عنه عنه على الله عنه الله ومَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِقَكُمْ إِلَى مَا آنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ومَا تَرْبِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وِإِلَيْهِ أَبِيبُ ١١ وبَا قَوْمِ لَا يَعْرِمَنَّكُمْ شِقَائِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِم وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ \* وَٱسْتَغْفِرُوا رَتَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْعِ إِنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ٣٠ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَقْقَهُ كَنِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِبِنَا ضَعِيفا وَلَوْلا رَعْطُكَ لَرَجَبْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَبْنَا بِعَزِيزِ ١٠٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهُطِي أَعَوُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلَّفَاتُنُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي مَا تَعْمَلُونَ نجيطً ه وَهَا قَوْمِ 'اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَنْ يَأْتِيدِ عَذَابٌ لِخْرِيدِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتِقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٠ وَلَمَّا جَآء أَمْوُنَا

خَبَّيْنَا هُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِبِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَفْنَوًّا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تَمْودُ 10 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وملئِدِ فَا تَبْعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فَرْعُون فِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَرْرَدَهُمْ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَفْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثْسَ ٱلرِّمْدُ ٱلْمَرْمُودُ ١٠٠ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْقُرَى نَقْضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا طَلَبْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ النَّا جَآء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ طَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَاكَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ تَجْمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وِذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ١٠٠ ومَا نُوَّخِّوُهُ إِلَّا لِأَجِلِ مَعْدُودٍ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِنْدِهِ فَيِنْهُمْ شَقِيٌّ وسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَعُوا نَفِي ٱلنَّارِ لهُمْ بِيهَا زَفيرْ رِسَهِيقٌ ١٠٠ خَالِدِين فِيهَا مَا دَّامَّت ٱلسَّبَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّك إِنَّ رَبَّك نقالُ لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وأَمَّا ٱلَّذِين سَعِدُوا نَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآ، رَبُّكَ عَطَآء عَيْرَ مَجْدُونِ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيةٍ مِبًّا يَعْبُدُ هَوُّلآء مَا يَعْبُدُون إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآوُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لِمُوَقَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرٌ مَثْقُوصِ ١١٢ ولقذ آتينا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَالْخُتُلِفَ فِيهِ ولُولًا كَلِمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَبِّك لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لغى شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وإنَّ كُلَّا لبًّا لَيُوَيِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُون خَبِيرٌ ١١٠ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ومَنْ تَابَ مَعَك ولا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ ولَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١١ وأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقِ ٱللَّهَار

وَزَلْقًا مِنَ ٱللَّهُ لِهِ ٱلْمُسَتَاتِ يُدُهِبْنِ ٱلسَّبَآتِ ذَلِكَ دِوْكُرَى لِلدَّاكِرِينَ السَّبَآتِ ذَلِكَ دِوْكُرَى لِلدَّاكِرِينَ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصِينِينَ ١١٨ عَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ عَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيقٍ يَتُهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا عَلِيلًا مِبْنُ ٱلْجُيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ ٱلْكِينَ طَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمُعْمِنِ ١١١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْلُونِي يَطُلُم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ١١٠ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَجُنَفَلَ ٱللَّاسَ أُمَّةً وَإِحِدَةً وَلَا يَرَبُكُ لِللّهِ خَلَقَهُمْ وَتَعْتَى اللّهُ وَلِحَدَةً وَلِكُنَا عَلَى مَنْ الْجَنّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١١ وَكُلّا نَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاءَ اللّهُ وَلِمُلِكَ جَهَتُم مِنَ ٱلْجُنّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١١ وَكُلّا نَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاءَ اللّهُ وَلِكُلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَعْتَلَا مِنْ ٱلْبَاءَ اللّهُ وَلِعَلِكَ مِنْ ٱلْبَاءَ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ مَا مُلِكًا فَعْمَ مِنَ ٱلْمُرْدِينَ لا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانِيكُمْ إِلّا عَامِلُونِ وَآلِنَامُ وَلَاللّهُ مُنْكُولًا عَلَى مَكَاعِلُمُ اللّهُ مَا وَلَكُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا وَلَكُ وَاللّهُ عَلَى مَكَانِكُمْ إِلّهُ اللّهُ مُنْ وَلَكُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَالْمُ عَلَيْكُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى مَكَانِكُمُ اللّهُ مُنْ وَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ لَا عَلَى مَكَانِكُمُ اللّهُ مُنْ وَلَا وَلَكَ عَلَيْكُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَالًا مِنْ وَلَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَمَا رَدُكَ مِعْلِقًا عَمْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَاللّهُ فَاعْمُونُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَالْمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَكُلّا فَعْمَالُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### سورة يوسف

عليه السلام مكّيّة وهي مائة واحدى عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْس ٱلرَّحِيمِ

ا الله ولك آيات الكِتابِ المُبينِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَرْآنَا عَرَبِيْا لَعَلَّمُمْ تَعْقِلُونَ ٣ كُنُ نَفُضَ عَلَيْكُ أَحْسَنَ الْقَصِص بِما أَوْحَيْنا إليْكُ عَذَا الْفُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْفُولِينَ ٩ إِنْ قال يُرسُفُ لِأنيه يَا أَبِتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَلَى يَا أَبِتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَمَمَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٥ قال يَا بُنَى لا تَقْصُصْ رَزُهْاكَ عَلَى إِخْرَيْكَ عَلَى عَدْرُهُ لَمِينًا

 وكَذَٰلِكَ يُجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمْكَ مِنْ تَأْدِيلُ ٱلْأَحَابِيثِ وَيُتِمُّ يِعْبَتَهُ عَلَيْك وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَنَّهَا عَلَى أَبَوِيْكَ مِنْ تَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِشْحَقَى إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدُ كان في يُوسُفَ وإخْرَتِهِ آيَاتُ لِلسَّآتِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا ليُوسُفُ وأَخْوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَغَنْ غُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِةٍ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَاذِلُ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلجُّبّ يلْتَقِطْهُ مَعْضُ ٱلسَّيَّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ॥ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَاحِحُونَ ١١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وإِنَّا لَهُ لْحَافِظُونَ ١٦ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُفُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنُّبُ وِنَعْنُ مُصَّلَةٌ إِنَّا إِذَا لْخَاسِرُونَ ١٥ فَلَمًّا ذَهَبُوا بِهِ وأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَتُهُمْ بِأُمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُونِنَ ١٦ وِجَآزًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِيُّ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاهِنَا فَأَكَّلُهُ ٱلذِّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوًّا عَلَى قبيصِهِ بِكَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَّاللَّهُ ٱلنَّسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِغُونِ ١١ وجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَا نُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةً وآللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَّوهُ بِثَمَن بَعْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُورَةٍ وكَانُوا فِيدِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١١ وَقَالُ ٱلَّذِي ٱشْتَوَاهُ مِنْ مِصْمَ لِآمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْرَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّعِكَهُ وِلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ نِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرٍهِ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٦ ولَبًّا بَلَغَ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكًّا وَعِلْبًا وَكَذَلِكَ غَبْرى ٱلْحُسِنِينَ ٣٣ وَرَارِدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَبْتهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَبَالَتْ

هُبْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَتَى أَحْسَنَ مَثْرَاىَ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠ ولَقَدْ هَبَّتْ بِد وعَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بْرْهَانَ رَبَّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوِّ، وٱلْفَحَشَآ، إنَّهُ منْ عِبَادِنَا ٱلْمُعْلَصِينَ ١٥ وٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُم وأَلْفَمَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبابِ قَالَتْ مَا جَزَآ، مَنْ أَزَادَ بأَهْلِكَ سُوَّا إِلَّا أَنْ يُشْجَى أَوْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٣٦ فَالَ هَى رَاوَدَتْنى عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ تُدُّ مِنْ تُمْلِ فَصَدَتَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٠ وإنْ كان تَمِنْ فُدَّ منْ ذُنْمِ فَكَذَبَتْ وَغُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى تَبِسَهُ قُدَّ مِنْ ذُنْرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَنْدِكُنَّ إِنَّ كَبْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢١ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَدا وٱسْتَقْفِرِى لذَنْبِك إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٢٠ ٣٠ وقالَ نسُّوةٌ في ٱلْمِدِبِنَة أَمْرَأْتُ ٱلْعِرِيزِ تُزَاوِدُ مِناهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَقَقَهَا حُبًّا إِنَّا لَنْرَاهَا فِي صَلَالِ مُبِينَ ٣١ فَلَمَّا سَمَعَتْ بَمُكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْنَدَتْ لَهُنَّ مُثَكًّا وَآنتُ كُلَّ واحدة منْهُنَّ سَكْمنَا وَقَالِتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَتَطَّعْنَ أَبُديهُنَّ وَتُلْنَ حَاشَ للَّهَ مَا هَدَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلْكُ كَرِيمٌ ٣٦ قالتْ مَذلكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتَلَّتِي فيه وَلَقَدْ رَاوِدتُهُ عَنْ نَفْسِمِ مَا سُنَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفَعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُحْجَنِنَّ ولَيكُونا مِن ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلنَّحْنُ أَحَبُّ إِلَّ مبًّا يَدْعُونَني إلبْه وإلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَمْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٠ ناسْجابَ لَهُ رَتُّهُ نَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعِلِيمُ ٣٠ نُمَّ بِذَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَاجُهُنُنَّهُ حَتَّى حِين ٣٦ ونَخَل مَعَهُ ٱلرِّجْنِ فَقَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِمُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَمُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَبِثْنَا بِتَأْرِيلِهِ إِنَّا نَوَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنينَ ٣٠ قال لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقادِهِ إِلَّا نَبَّأَنُكُمَا بِتَأْمِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّنِي رَتِي إِنِّي تَرَحُتُ

مِلَّةَ قَرْمِ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَة هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَنَّاءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلك مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَى ٱلجِّهُن أَأْرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآء سَنْيَتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآمَآرُكُمْ مَا أَثْرَلُ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلذِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ يَا صَاحِبَى النَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَبْرًا رَأَمًا ٱلْآخَرُ مَيْصُلَبُ نَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي بِمِعِ تَسْتَمْتِيَانِ ٣٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَتُهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلجَّعْنِ بضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَعْرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْغُ عَجَاكٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُصْمِ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يًا أَيُّهَا ٱلْمَلَا أَنْشُونِي فِي رُوِّيانَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوبَا تَعْبُرُونَ ١٩٠ قَالُوا أَضْعَاكُ أَحْلام وَمَا كُنْ بِتَأْرِيلِ ٱلْأَحْلام بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذْكَرَ مَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنتِبْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٩٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصَّدِّيقُ أَنْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُصْر وَأَخَر يَابِسَاتٍ لَقِيِّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَقِلَّهُمْ يَقْلُمُونَ ١٠٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا قَمَا حَصَدِتُمْ فَذَرُوهُ فِي شُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا تَأْكُلُونَ ٨٠ ثُمٌّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَأْكُلُنَ مَا تَكَمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا تُعْصِنُونَ ١٩ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ نِيعِ يُقَاتُ "النَّاسُ وَفِيعِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلتُّمُونِي بِهِ فَلَمًّا جَآءَهُ ٱلرُّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱللِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَتِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٥ قَالَ مَا خَطُبُكنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِدِ قُلْنَ خَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِيْنَا عَلَيْدِ مِنْ سُوْء قَالَتِ

جود ۱۱۳

آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوِدتُه عن نَفْسِهِ رَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِيقِينَ الله لَيْعُلُّمَ أَيِّي لَمْ أَخْتُهُ وِالْقَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَارْنِينَ ٣٠ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِٱلسَّوِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَتِي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِدِ أَسْتَعْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أُمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَرَّائِن ٱلأَرْضِ إِلَى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمِنِنا مَنْ نَشَاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٧٠ وَلأَجْرُ ٱلآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينِ آمنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٨ وَجَآء إِخْرَةُ يُوسُفَ قَدَخَلُوا عَلَيْدِ تَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لهُ مُنْكِرُونِ ٥٠ ولمَّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قال ٱثَّنُونِي بِأَج لَكُمْ مِنْ أَبِبِكُمْ أَلَا نَرِوْنِ أَتِي أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرٌ ٱلْمُنْولِينَ ٩٠ قَإِنْ لَمَّ تأنوني يِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وِلا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدْ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لعَاعِلُونَ ٣٠ وَقَالَ لِمِثْمِانِهِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُوفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ ٣٣ فَلَمًّا رَجَمُوا إِلَى أَفِيهِمْ قَالُوا يَا أَبِانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكِيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وإِنَّا لَهُ لَحَايِظُونَ ١٠٠ قَالَ علْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ تَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا رَفُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَعْوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْعِي عَذِهِ بِصَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا رَتَبِيمُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَمَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيمِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيمٌ ١٩ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوُّنُون مَوْقِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلً ١٠ وقالَ يَا بَنِيٌّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱنْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ عَلَيْتَوَكِّلِ ٱلْنُتَرَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَلَمًّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَهَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُولَ فَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ قَلَمًّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِ رَحْلِ أَحِيهِ ثُمَّ أَذَّن مُوِّذِنْ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِتُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَقْقِدُونَ ٣ قَالُوا نَقْقِدُ شُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ولِمَنْ جَآء بِدِ حِبْلُ بَعِيمٍ وَأَنَا بِدِ رَحِيمٌ ٣٠ قَالُوا تَآلِلُهِ لَقَدْ عَلِيْتُمْ مَا جِنْنَا لِنْفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ رَمَا كُنّا سَارِقِينَ ٣٠ قَالُوا فَمَا جَزَآوَةُ إِنْ كُلْتُمْ كَاذِبِينَ ١٥ قَالُوا جَزَآوَةُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآرُةُ كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلطَّالِيينَ ١٩ فَبَدَأَ بِأَرْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآء أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغْرِجَهَا مِنْ وِعَآء أُخِيةٍ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف مَا كَان لِيَأْخُذ أَخَاهُ فِي دِينِي ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاء ٱللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَا ۗ، وَنَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ فَالُوا إِنَّ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرِق أَخْ لَهُ مِنْ تَبْلُ فَأَسْرُها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مكانا وْاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِغُون \* قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبا شَيْفًا كِبِيرًا عَفُدُ أَحَدَنَا مَكانهُ إِنَّا نَزِالَ مِنَ ٱلْمُسْنِينَ ١٠ قال معادَ الله أَنْ نَأْخُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتاعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسْتِيْأُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مُوْفِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبَّلُ مَا فَرَّطُتُمْ في يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَعَ ٱلأَرْضَ حَتَّى يَأْنَن لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمَ ٱللَّهُ لِي رَهُوَ خَيْمُ ٱلْحَاكِيينَ ١٨ إِرْجِمُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَى وَمَا شَهِكْنَا إِلَّا بِمَا عَلِنْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَ ٱلَّتِي أَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٣٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَّرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِمَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمْ

ٱلْحَكِيمُ ٨٨ رَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَعَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ٨٠ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُم يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٨٩ قَالَ إِنَّهَا أَشْكُو بَتِّي وَخُرْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيُّ ٱذْعَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ مَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وَجِثْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَرْف لَنا ٱلْكَيْلَ وَتَضَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْرِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ١٨ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا نَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِنْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 4 قَالُوا أَثِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّتِي وَيَصْبِرْ نَإِنَّ ٱللَّهَ لا يُصِمعُ أَجْرَ ٱلْخُسِنِينَ ١٠ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَإِنْ كُنَّا لَخَاطِثِينِ ٣ قَالَ لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْبَوْمَ يَقْفِمُ ٱللَّهُ لَكُمْ وهُوَ أَرْهَمُ ٱلرَّاحِبِينِ ٣٠ إِذْعَبُوا بقبِيمِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَى رَجْعِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِس ١٠ ولمَّا مَصلت ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِبِّعَ يُوسُفَ لوُّلا أَنْ تُفتِّدُون ٥٠ قَالُوا تَآلِلُه إِنَّكَ لَمِّي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩٠ فَلَمًّا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وجْهِمِ فَأَرْتَدَّ نَصِيرُا ١٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِلِّي أَهْلُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ١٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُتَّا خَاطِئِينِ 11 قالَ سَوْف أَسْتَقْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ قَلَمًّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوِيْهِ عِلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ مُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَّتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوِّيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَن بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلجُّفْن وَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآء إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْنَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاظِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلكُلْيَا وَّٱلْآخِرَةِ تَوَقِّيي مُسْلِمًا وَأَلْفِقْنِي بِٱلصَّالِحِينِ ١٠٣ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقَيْبِ نُوحِيهِ ۚ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمْ إِذْ أَجْبَعُوا أَمْرَفُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكُفَمُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَّمْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمْ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَمَا مِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةً مِنْ عَدَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَة بَعْتَةً وهمْ لا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱقْبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَلَلُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ ولَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَغْفِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَآء وَلا يُرَدُّ بَأُسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولَكِنْ تَصْدِيقَى ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْه وَتَقْصِيلَ كُلَّ شَيْ وَهُدّى ورَحْبَةً لِقَوْمٍ يُوُّمِنُونَ

## سورة الرعد

مكيّة رهى ثلث واربعون آية بشم اللّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

المَر يلك آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِي أَنْزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ ٱلْحَقَّ وَلَكِنْ أَحْتَرَ
 الناس لا يُؤْمِنُونَ ٣ أَللْهُ ٱلْذِي رَفَعَ ٱلسَّمَرَاتِ بِقِيْمٍ عَمْدٍ تَرَوْبَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَخْرُ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَعْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ يُفقِلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَتَّكُمْ تُوقِنُونَ ٣ زَعُرَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلأَرْضَ وجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ جَعَلَ بِيهَا رَوْجَيْنِ ٱقْتَيْنِ يُعْمِى ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ \* وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاكُ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْمُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى مَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ وإنْ تَخْبُ نَجَبُ قَوْلُهُمْ أَذِذَا كُتًا ثُوَّابًا أَيْنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا برَبِّهِمْ وأُولَانَكَ ٱلأَغْلَالُ فِي أَغْنَاتِهِمْ وَأُولَاتِكَ أَصَّابُ ٱلنَّارِ فُو فبها خالِدُون ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّقِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ وِقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهمُ ٱلْمُثْلَاتُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُر مَغْنِرَةٍ للنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَاب ٨ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أَنْوَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنِّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلّ نَوْمِ هَادٍ 4 أَللُّهُ يَعْلَمُ مَا غَمْلِلُ كُلُّ أَنْثَى ومَا تَفِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَاكُ وكُلُّ شَيْء عنْدَهُ بِيقْدَارِ ١٠ عَالَمُ ٱلْفَيْبِ وٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآهَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَمَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ مِعِ ومَنْ هُوَ مُسْتَغْفٍ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ٣ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَعْقَطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَرْمِ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُودِهِ مِنْ وَالِ ١١١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ ٱلحَّخَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ ويُسَجُّ ٱلرَّعْدُ بَعَبْدِه وَٱلْمَلَآتِكَةُ مِنْ خِيلَتِهِ رَيُرْسِلُ ٱلصَّوَامِقَ مَيْصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءَ وَهُمْ يُحَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِمَالِ ١٠ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْدٍ إِلَى ٱلْهَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ رِمَا هُوَ بِبَالِفِدِ رَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٦ وَلِلَّهِ يَحْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَمَّاتُّكَذَاتُمْ مِنْ دُونِهِ أَرْلَبَآء لَا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ عَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْنَى وْٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَرِى ٱلظُّلُماتُ وْٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُوكَاء خَلَقُوا كَلْتِهِ فَتَشَابَهُ ٱلْخُلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ ٱللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَا ۚ فَسَالَتْ أَرْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْقَبَلَ ٱلسَّيْلُ زَمَدًا رَابِيًا وَمِنَّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱلْتَعَآء حِلْيَةِ أَوْ مَتَاع رَبَدُ مثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَتَّى وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّنَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآء وأمَّا مَا يَنْفغُ ٱلنَّاسَ مَيَمْكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثالَ للَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْلَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض جَمِيعًا ومِثْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدُوا بِهِ أُولَآثِكَ لَهُمْ سُوَا ٱلْحُسَابِ ومَأْواهُمْ جَهَتَّمُ وبِنِّس ٱلْبِهَادُ ١١ أَمْمَنْ يَعْلَمُ أَنْمًا أُنْزِلَ إِلَيْكِ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَتَّى كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ ٱللَّه ولا يَنْفُضُونَ ٱلْبِيثَانَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَعْشَوْن رَبَّهُمْ ويَعَانُون سُوَّه ٱلْحِسَاب ٢٢ وَّالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِفَآء وجْهِ رَبِّهِمْ وأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوا مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَائِيَّةً وَيَدْرَزُنَ بِّالْخَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُولاَئِك لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّبًاتِهِمْ وَالْمِلَاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ ٣٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَفْطَعُونِ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِع أَنْ يُوصَلَ وِيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَانَكَ لَهُمُ ٱللَّقْنَةُ وِلهُمْ سُوَّءَ ٱلدَّارِ ٣٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء ويقْدِرُ ومَرِحُوا بِٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْخَيْرَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَاعٌ ١٠ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا لَوْلَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ عُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ١٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْتَئِنُّ فُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْتَثِنُّ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ١٦ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّة قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَّلُو عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ فُوْآتًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَرْ فُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَرْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَرْتَى مَلْ لِلّهِ ٱلْأَمْرُ جَبِيمًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ ولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قريبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وِعْدُ ٱللَّهِ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيًّ بِرْسُلِ مِنْ قَنْلُكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَقَرُوا ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ٣٣ أَمْمَنْ هُوَ قَآدُمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسّبَتْ وجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَآء قُلْ سَبُّوهُمْ أَمْ تُنْتِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِطَاهِم مِنَ ٱلقول بَلْ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكَّرُهُمْ وَمُدُّوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ مَمَّا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحُنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وابِي ٣٠ منلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي رُعِدَ ٱلْمُقَفُونِ تَخْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَآنِمٌ وطِلُها تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وعُقْبَى ٱلْكَابِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَّٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَخُونَ بِمَا أُنْزِل إِلَيْك وَمِنَ ٱلنَّخْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٠ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ خُكُمًا عَرَبِيًّا ولَيْنِ ٱلَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ نَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيَّ وَلَا وَايِ ٣٨ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ تَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ومَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِنَى بِآلَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣١ يَكُو ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ رِيُثْبِتُ رِعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُعُمْ أَوْ نَتَرَقَّيَتُكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغُ وَعَلَيْنَا

الْجِسَابُ ١٩ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْفُضُهَا مِنْ أَضُوَالِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَلِّبَ لِخُكِيهِ وَهُوَ مَكِمَ ٱلْذِينَ مِنْ عَبْلِهِمْ عَلِلَّهِ الْمَكُرُ جَيِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِبَنْ عُفْتَى ٱلدَّارِ ٣٠ وَيَعُولُ ٱلْذِينَ عُفْتَى ٱلدَّارِ ٣٠ وَيَعُولُ ٱلْذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا فَلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِبذَا بَيْنِي وَبَيْتُكُمْ وَمَنْ هِنْدَةُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

### سورة ابرهيم

هليد السلام مكيّة وهي اثنتان وهبسون آية بشم اللّه الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا الر كِتَابُ ٱلْرَلْتَاءُ إِلَيْكَ لِخُصْرِمَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُورِ مِإِنِّي رَبِّهِمُ إِلَى مَرَاطِ ٱلْمَرِينَ ٱخْتِيدِ ٣ ٱللَّهِ ٱلْذِينَ لَيْسَعَبُونَ ٱلْمَتَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَرَيْلًا لِلْمُعْدِينَ مِنْ عَذَابِ هَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعَبُونَ ٱلْمُتَكَاتِ ٱللَّذِينَ عَلَى مَلَالِ بَعِيدٍ وَرَيْلًا لِلْمُعْدِينَ الْهُمْ فَيُصِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَهَاءُ وَمَا أُرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ مَنْ يَهَاءُ وَمُو الْمَرْدِلُ إَلَيْ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنِ لَهُمْ فَيُصِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَهَاء وَمُو الْمَرْدِلُ الْمُحْدِينَ لَهُمْ فَيُصِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَهَاء وَمُو ٱلْمَرِيلُ ٱلْحُكِيمُ ، وَلَقَدُهُ أُرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَنْ مَنْ يَقَاء أَنْ مُوسَى لِلْمُرْدِ وَذَكْرُومُ مِنَّالِمُ اللَّهُ مِنْ يَقَاء لَيْنِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَقَاء أَنْ مُوسَى لِعَرِّهِ الْمُحْرِدُ الْمُوسَى لِعَرْمِهِ آنْكُورُوا نَعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِكُلِّ صَبَّالِكُمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ يَقَاء أَلْمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّ لَكِينَ مَنَّالِمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّ الْمَالِقُ لَلْمُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَنْ مُوسَى إِلَى الْمُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعْلَى مُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَلِيمُ اللَّهُ مَلِكُمْ اللَّهُ الْمُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَلِي اللَّهُ لَعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ لَعَلَى مُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَلَى مُوسَى إِلَى اللَّهُ لَعَلَى مُوسَى إِلَى اللَّهُ مَلِكُمْ الللهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُمْ مَلِكُمْ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحُولُ الْمُعْلِقُلُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَبْلِكُمْ قَوْمٍ ثُوحٍ وَعَادٍ وَقَمُوهَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَقْدِهِمْ لَا يَقْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْرَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَعرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِّهِ مِنَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ قَاطِم ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْفِي يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِي لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَّفِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ٣ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٍّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ نَصْدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاَّوْنَا تَأْنُونَا مِسْلَطَانٍ مُبِينٍ ٣٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ غَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ ومَا كَانِ لَنَا أَنْ تَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وعَلَى ٱللَّهِ ملْيَموكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكُلَ عَلَى ٱللَّهِ وقد هَدَانَا شُبُلَنَا وَلنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آنَيْنُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتوَكِّلِ ٱلنَّبْترَكِّلُون ١١ وقالَ ٱلَّذِين كَعُرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُفْرِجَتَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّيْنَا مَأْوْحِي إِليَّهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهْلِكِنَّ ٱلطَّالِيينَ ١٧ ولَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْس مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِك لِمِنْ خَافَ مَقَامِى وَحَافَ وَهِيدٍ ١٨ وَٱسْتَفْتَكُوا وِحَابِ كُلُّ جَبّارٍ عَبِيدٍ ١١ مِنْ وِزَآثِهِ جَهَنَّمُ وِيُسْفَى مِنْ مَآه صدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَانُ يُسِيعُهُ وِيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ رمِنْ ورَآئِدِ عَدابٌ عَلِيظٌ ١١ مَنَلُ ٱلَّذِين كَعَرُوا بِرَتِهِمُّ أَعْمَالُهُمْ كرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيمُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء دَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحُقّ إِنْ يَشَأُ يُدْعِبْكُمْ رِيَاتٍ بِعَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ رَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٣٠ وبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلشُّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ ببَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونِ عَمَّا مِنْ عَدَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَاتَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوآد عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيمِ ٣٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُصِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّى وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَعْنُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ١٧ إِلَّا أَنْ دَعَرْتُكُمْ نَاسْتَجَبْتُمْ لِي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا يِبْصُرِخِكُمْ ومَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٨ وأُنْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِها ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا مِإِنْن رَبِّهِمْ تَعِيَّتُهُمْ بِيهَا سَلامٌ ١١ أَلَمْ تَمَ نَيْفَ صَرَبّ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِيَّةً طَيِّبَةً كَجَّرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ رَنَرْغُهَا فِي ٱلسَّبَآء ٣٠ تُوَّتِي أَكُلُهَا كُلّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُون ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَاهُمُوا خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُّتْ مِنْ نَوْى ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ يُمْتِتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا رِفِي ٱلْآخِرَةِ زَيْضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ ويَغْقِلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٣٣ أَلَمْ تَمْ إِلَى ٱلَّذِينَ بَكَّلُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ كُفِّرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَها وَبِنَّسَ ٱلْقَوَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عِنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرُكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ٣٩ قُلُ لِعِبَادِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلُوة رِيْنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَهَلَانِيَةً مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ نبعِ وَلا خلال ٣٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاهِ مَآء فَأَخْرَجَ بِدِ مِن ٱلنَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَعُمْرَ لَكُمُ ٱلفُلُكَ لِتَجْرَى فِي ٱلْبَصْرِ بِأَمْرِهِ وَعُمْرَ لَكُمْ ٱلأَنْهَارَ وَعُمْرَ لَكُمُ ٱلشَّبْسَ وْٱلْقَمَر دَآئِبَيْن وَعُثْرَ لَكُمْ ٱللَّيْل وْٱلنَّهَارْ وْآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانِ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ عَدَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُنِي وَبَنِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلَنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورْ رَحِيمٌ ٥٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ثُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْمٍ ذِي زرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلَ أَنْثِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَقَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٠ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا غُنْفِي ومَا نُعْلِنُ وَمَا يَعْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّبَآءَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَتَّى لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلُوا وَمِنْ ذُرِّيِّي رَنَّنَا وتَقَبَّلُ دُعَآه رَثَّنَا آغَيْمُ لِي ولِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَغُومُ ٱلْجِسَابُ ٣٠ ولا تَعْسَبَنْ ٱللَّهَ عَابِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوَّجِّرُهُمْ لِبَرْمِ تَخْعَصُ نِيدِ ٱلْأَنْصَارُ ٢٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُرْسِهِمْ لا يَرْتَكُ إِلبْهِمْ طَرْنُهُمْ وَأَنْذِكْتُهُمْ هَوَآه وأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَذَابُ ٥٠ فَتَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا رَبُّمَا أَخِرُنَا إِلَى أَجَلٍ قريب ٦٩ نُجِبْ دَعْرَتَك وتَتَّبِع الرُّسُلَ أَوَلَمْ نَكُونُوا أَفْسَمْتُمْ مِنْ تَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ روالٍ ١٠٠ وسَكَلْتُمْ ق مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وتَبَيَّن لَكُمْ كَيْف فَعَلْنا بهمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وقد مَكرُوا مَكْرَهُم وعِنْد ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وإنْ كَان مَكْرُهُمْ لِتَرُول مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٨٠ فَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ تُعْلِف وعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّه عزيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ مِهُمَ تُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَواتُ وترزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَهَّارِ ٥٠ رَقَرَى ٱلْمُعْرِمِين يَوْمَثِدِ مُقَرِّنِينَ في ٱلْأَصْفَادِ الله سَرَائِيلُهُمْ مِنْ قطِرَانِ وَقَفْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْرَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ "، فَذَا بَلاغْ لِلنَّاسِ وَلِيُنْدَرُوا بِعِ ولِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكُر أُولُوا ۖ ٱلْأَلْبَابِ a marketing



مكيّة رهى تسع وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الرَّ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴿ \* ا زُنَّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَعُرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِبِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا رَيْتَنَقُّوا رَيْلُهِهُمْ ٱلْأَمَلُ فَسَوْكَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُّ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا ومَا يَسْتَأْخِرُون ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْمُ إِنَّكَ لجُنُونُ ٧ لَوْمَا تَأْتِيمَا بِٱلْهَلَآثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَرِّلُ ٱلْمَكَدَّثِكَةَ إِلَّا يَالْحَقِّى رَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ • إِنَّا خَنْ تَوْلَنَا ٱلذِّكْمَ وإِنَّا لَهُ لَحَامِطُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُولِينِ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ١٦ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْجُبْرِمِينِ ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِ وقدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ ٱلسَّمَآء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَعَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارْنَا بِلْ خَنْ تَوْمٌ مَا كُورُونَ ١٩ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّبآء بُرُوجًا وَرَيَّنَاهَا لِلنَّاطِرِينَ ١١ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كِيِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ هِهَابٌ مُبِينٌ ١١ وَٱلْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُونٍ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَارِقِينِ ٢١ وإنْ مِنْ شَيْ٠ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ٣٠ وأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَافِح مَانْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء مَا سُقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ٣٣ وإِنَّا لَخُنُ نْحْيِي ولْبِيتْ وَغَنْ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٣٦ ولَقَدْ خَلَقْتَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ١٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمْومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاتِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ مَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَكُتْتُ فِيدٍ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَدُ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَجْدَى لِبَشَمِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبٍّ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٣ قالَ رَبِّ مَأْنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٠ قَالَ مَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَبْتَنِي لَأَرْتِنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وِلْأَغْرِيَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٦ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٣٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ٣٣ رَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٣ لَهَا سَمْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُوْه مَقْسُومٌ ٥٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَغُيُونٍ ٣٠ أَنْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنبنَ وَتَرَعْنَا مَا فَى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرْر مُنَقَابِلِينَ ٨٠ لا يَمَشَّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ومَا فَمْ مِنْهَا مِكْرَجِينَ ١٩ نَبِّي عِبَادِي أَيِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ • وَأَنْ عَدَابِى عُو الْعَدَابُ الْأَلِيمُ او وَنَتِثْهُمْ عَنْ صَبْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْد فَقَالُوا سَلَاما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نْبَشِرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمٍ ٩٠ قَالَ أَبْشَرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي ٱلْكَبَرُ نَبِمَ تُبَشِّرُون ه، قَالُوا بَشَّرْنَاك بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥١ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ منْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُونَ ٥٠ قال فمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَرْمٍ مُعْرِمِينَ 10 إِلَّا آل لُوطِ إِنَّا لَمُجْرَفُهُمْ أَجْمَعِينَ 10 إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١١ قَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ١٣ قَالُوا بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَنْتَرُونَ ١٦٠ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْخَقِ وإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥٠ قَأْسُم بِأَهْلِكَ نِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٦ وَقَصَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلأَمْرَ أَنَّ دَامَ هَوُلآه مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ هُوُلَاهَ مَيْفِي فَلَا تَفْعَصُون ١٩ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وِلَا تُخْزُونِ ١٠ قَالُوا أَوْلَمْ نَتْهَك

عَن ٱلْعَالَيِينَ ١١ قَالَ عَوْلاتَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٢ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْعَةُ مُشْرِقِينَ ١٦٠ لَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَائِلْهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ جَارَةً منْ سِجِيلٍ ١٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّينَ ٧٠ وإنَّهَا لَبِسَبيلِ مُقيم ٧٠ إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وإنْ كَانَ أَخْمَابُ ٱلْأَيْكَة لَطَالِمِين ١٩ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وإِنَّهْمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ١٠ وَلَقَدُ كَدَّبَ أَصَّابُ ٱلْجُمْرِ ٱلمُوسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٢ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجَبَال بُيُوتًا آمِنِينَ ٣٨ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيِّحَةُ مُصْجِعِينَ ١٨٠ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِه وَمَا حَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَتِّي وَإِنْ ٱلسَّاعَةَ لَاتَيَةً فَأَصْغَمِ ٱلصَّغُ ٱلْجَعِيلَ ١٩ إِنْ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقُلَّانُ ٱلْقَلِيمُ ١٨ ولَقَدْ آتَبْنَاكَ سَبِّعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وٱلْقُرْآنِ ٱلْعَظيمَ ١٨ لَا تَبُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْرَاجا مِنْهُمْ ولَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٩ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيمُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى "الْمُقْتَسِينَ ١١ "الَّذِينَ جَعلُوا "الْقُرْآنَ عضِينَ ١١ مَوَرَبُّك لَنَسْأَلَتْهُمْ أَجْبَعِبنَ ٣٠ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٠٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِيْدِنَ ٩٦ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَمَ فَسَوْكَ يَعْلَمُونَ ٧٠ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُك بِمَا يَغُولُونَ ١٨ فَسَيِّمْ بِعَبْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١٩ وَآعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

# سورة النعل

مكّية وهي مأثة وثمان وعشرون آية

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ هُمَا لُهُ مُعَادَهُ مِعَدَالَ مَعْدِلُهُ مُعَادِمُ مُعَادِمُ ٱلْأَكْلَاجُ

ا أَتَى أَمْمُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَغِيلُوهُ سُبْعَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ يُنْزَلُ ٱلْمَلَاكِكَة

بِالرُّومِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَةَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُون ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِ تَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ مَ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فبها دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِس تَسْرَحُونَ ٧ وَتَعْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيدِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ ٨ وٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالُ وَٱلْخِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةً وَيَعْلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ 1 وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ومِنْهَا جَآئِرٌ ولُوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ فَعُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ومِنْهُ سَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلرَّرْعَ وْٱلرَّيْتُونِ وَٱلنَّهِيلَ وْٱلزَّعْنَابَ وَمِنْ كُلّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَار وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَٱلنَّجُومُ مُحَدِّرَاتٌ بِأَمْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُون ٣ وَمَا ذَرَّا لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُعْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَةً لِقَوْمِ يَكَّكُرُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَعْرَ لِمُأْكُلُوا مِنْهُ لَخَمًّا طريًّا وتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ بِيهِ ولِتَبْتَغُوا مِنْ مَضْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ه وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَواسَى أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١١ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّخِمِ ثُمْ يَهْمَدُونَ ١١ أَفَمَنْ يَعْلُقُ كَمَنْ لَا يَعْلُقُ أَفَلًا تذكُّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعْدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 14 وْاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ ومَا تُعْلِنُونَ ١٠ وَالَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَبًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٦ أَمْوَاتُّ غَيْرُ أَحْيَاهُ ومَا يَشْعُرُونَ ٢٦ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَهُ واحِدٌ فَٱلَّذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُلْكَرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونِ ٢٠ لَا جَرِمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وِمَا يُعْلِنُونِ ٢٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٣١ وإِذَا تِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْرَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

الْأُولِينَ ١٧ لِيَعْيِلُوا أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينِ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْمِ عِلْمِ أَلَا سَآء مَا يَرْرُونَ ١٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَاتَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَحَمَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢١ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ ويَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَّ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَقَوَّنَّاهُمُ ٱلْمَلَآتِكَةُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُتًا تَعْمَلُ مِنْ سُوْء بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُعَكِّدِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنُ كَذَٰلِكَ يَجْرِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينِ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ طَيِّبِينَ يَغُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ قَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِمَهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَرْ يَأْتِي أَمْمُ رَبِّكَ كَدَلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٣٦ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَآوُنَا وَلا حَرُّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْه كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلهم نَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ تَبِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهْ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْدِ ٱلصَّلَالَةُ مَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَخْرَصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٠ وأَقْسَلُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْفَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَغْنَلِفُونَ فِيدِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٠ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَوْتَتَّهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا حَسَنَةً ولَأَجُمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٢٠ ٱلَّذِين صَبْرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَرَكُّلُونَ ٥٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَٱسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّنْمِ وَأَمْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْمَ لِغُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلنَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونِ ٢٠ أَعالِمِن ٱلَّذِينِ مَكْرُوا ٱلسِّيَّآتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ١٩٠ أَوْ يَأْخُدُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَهَا ثُمْ بِمُغِيرِينَ ٩٠ أَوْ يَأْخُدُهُمْ عَلَى تَعَوّْفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لرَرُف رَحِيمٌ ٥٠ أَوْلَمْ يَرِوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ هَيْء يَتَقَيَّرُ طِلالْهُ عَنِ ٱلْمِيدِي وَٱلشَّمَآثِلِ شُجَدا لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُون ١٥ وَلِلَّهِ يَهُدُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَائَّةٍ وَٱلْمِلآئِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَعَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ مَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونِ ٣٠ وقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلهَنْنِ ٱثْمَيُّنِ إِلَّمَا هُوَ إِلَهٌ واحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهِبُونِ مِه ولهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْهِن وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَقِيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُون ٥٠ ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ قَمِن ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ نَجْأُرُون ٥٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٠ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْناهُمْ نَتَمَتَّعُوا نَسَوْف نَعْلَمُونَ ٨٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ تَصِيبًا مِمًّا رَرَقْناهُمْ تَأَللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ٥٠ ويَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبِنَاتِ سُبْعَاتَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وإذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًا وهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَازَى مِن ٱلْقُوْمِ مِنْ سُوَّهُ مَا بُشِّمَ بِيهِ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآء مَا يَعَكُمُونَ ٣ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسُّو وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ وَلَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ رَلَكِنْ يُوِّخِرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَبًّى فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَعُونَ وَتَصِف أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلتَّارَ وَأَنَّهُمْ مُمْرَطُونَ ١٥ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ نَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِنُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱحْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْبَةً لِقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ ١٧ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَاهُ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَةً لِقَرْمِ يَسْمَعُونَ ١٨ وإنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْن مَوْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِمًا سَآئِفَا لِلشَّارِبِينَ 11 وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّفِيلِ وَٱلأَغْنَابِ تَتْعِدُونَ مِنْهُ سَكُوا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَأَوْحَى رَبُّك إِلَى ٱلنَّحْلِ أَن ٱلَّذِينِي مِن ٱلْجِبَالِ مُيُوتًا وَمِنَ ٱلنُّجْمَ ومبَّا يَعْرِشُونَ ١١ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمْرَاتِ فَٱسْلُحِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَغْرُخُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْتَلِكُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآة لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْعُمْ لِكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ زَّاللَّهُ نَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْي فَهَا ٱلَّذِينَ نُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآه أَنْبِيغْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٠٠ وَّاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ ا أَزْوَاجِكُمْ تَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَدَّالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّه مْ يَكْفُرُونَ \* وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيْنًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ١٦ فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَثْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٧ ضَرَبٌ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَزَقْقَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا نَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا قَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَل

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ١٨ وضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَهَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْمٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْغَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ وِلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْمِ ٱلْبَصِمِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنْثِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَّيْمِ مُحَكِّرَاتٍ في جَوْ ٱلسَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ٨٠ وَّاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا وحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَغِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ويَوْمَ إِقَامَنِكُمْ ومِنْ أَصْوَافِهَا وأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٨٣ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَّكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرُّ وسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُون عم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرَفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وأَكْتَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ ويَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا نُمْ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٧٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمْ وِلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنا عَزُّلَاءَ شُرَكَازُّنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدُهُو مِنْ دُونِكَ مَأْلُقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِتَّكُمْ لَكَاذِجُونَ ١٨ وَأَلْقُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِدٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ١٠ أَلَّدِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَرْقَ ٱلْفَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَليْهِمْ مِن أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَوْلَاهَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِيينَ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآهِ نِي ٱلْفُرْبَى وِيَنْهَى عَنِ ٱلْخُشَآهِ

وْٱلْمُنْكُمِ وَٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ٣٠ وَأَرْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَداتُمْ رَلا تَنْفُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْد تَوْكِيدِهَا رِقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَلْعَلُون ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزَّلَهَا مِنْ بَعْدِ ثُرَّةٍ أَنْكَاتُنَا تَتَّعِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا تَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِقُون 40 وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُصلُّ مَنْ يَشَآء ويَهْدِى منْ يَشَآء وَلَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْبانكُمْ دَهَلًا بَيْنكُمْ عَرْلُ قَدَمْ بَعْدَ قُبُوتِهَا وتَذُونُوا ٱلسَّوْء بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ولَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّهَا عِنْد ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْغَدُ ومَا عِنْد ٱللَّهِ بَاتِي ولَنَجْزِيَنْ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُمِ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُومِنْ فَلَنُعْيِيَّتُهُ حَيَّرةً طَيِّبَةً وَلَجْزِيتَهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْملون ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُوْآنِ فَاسْتَعِدْ مَاللَّهِ مِن ٱلشَّيْطانِ ٱلرّْجِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِين آمَنُوا وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلُطَانُهُ على ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْمُهُ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِعِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدُّلْنَا آيَةَ مَكَانِ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مُفْتَم بَلُ أَكْتُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ نَزَّلُهُ رُوعُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينِ آمنُوا وهٰدًى وبُشْرَى لِلْمُسْلِيين ١٠٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ نَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكُودُونَ إِلَيْدِ أَعْمِيقٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِينٌ مُبِينٌ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكِذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْكَانِجُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكُرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبُّ مِنَ ٱللَّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْحُيَوةَ ٱلكُنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَسَبِّعهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولاَنَكَ فُمْ ٱلْفافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَدَّكَ لِلَّذِينَ عَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَمَبَرُوا إِنَّ رَبُّك مِنْ تَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِبمٌ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسَهَا رَثْرَقٌ كُلُّ نَفْسِ مَا عَبِلَتْ رَفْعُ لَا يُطْلَبُونَ ١١٣ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَنلًا قَرْيةٌ كَانَتْ آمِنةُ مُطْمَنَنَّةً يَأْتِمِهَا رِرْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَكَانِ تَكَفَرَتْ بأَنْهُم ٱللَّه فأَذاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْخُوعِ وٱلْخُوفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٨ وَلَقَدْ حَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ قَكَدُّنُوهُ فَأَخَذُهُمْ ٱلْعَدَابُ وَهُمْ ظَالَمُونَ ١١٨ فَكُلُوا مِمًّا رَرَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَتِبَا رَّاشْكُرُوا نَعْبَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاءُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمِنْتَةَ وَّالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخُنْرِيمِ وَمَا أَهِلُ لِفِيْمِ ٱللَّهِ بِدِ قَمَنِ الْمُطُرِّ عَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ ٱلْكَذَبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِقَفْتُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ "الَّذِين يَفْتُرُونَ عَلَى "اللَّهِ "الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَقَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِبُمْ ١١١ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصْصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَتْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلشَّوْء نِجِهِ اللَّهِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْفُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ تَعْدِهَا لَقَفُورٌ رَحِبمُ ١١١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَائِتًا لِلَّهِ حَنِيمًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣١ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ إِجْتَبَاهُ وِهَداهُ إِنَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلكُّنْيَا حُسَنَهُ وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَة لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٠ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥٠ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيعِ رَإِنَّ رَبُّكَ لَيْحُكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فِبِهِ يَغْتَلِفُونَ ١٣١ أُدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَّالْمَوْعِطَةِ الْمُسْتَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ فَوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُةَدِينَ ١١٨ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعُونُونُ لِلشَّابِرِينَ ١١٨ وَآصَّبِرُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَاسُّلِهِمْ وَلَا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١١٨ وَآصَبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرَنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٨١ وَآصَبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْرَنْ صَلَيْهِمْ وَلا تَك في صَيْقِي مِنَّا يَمْكُونِ إِنَّ اللَّهِ وَلا يَعْرُونَ إِنَّ اللّهِ مَا لَكُونِينَ النَّهُ وَاللَّهِ وَلا تَعْرَنُ مُعْسِنُونَ اللَّهَ مَعْ اللَّهِ مَا لَكِينَ النَّعُوا وَالْدِينَ فَمْ شُخْسِنُونَ

## شورة الاسرى : : :

مكَّيَّة وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الله المبغان الذي أَسْرَى بِعَنْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْلَهُدِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْبَعْدِدُ الْحَرَامِ إِلَى البَعْدِدُ الْخَرَمِ اللهِ ال

جزء ١٥

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ رَيْبَهِمُ ٱلْمُرْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْبَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا " وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرْ دُعَآءهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن نَحَوْنًا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَقْصِيلًا ١٠ وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِعِ وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِثْرَأُ كَتَابَكَ كَفَى بِنَغْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِلنَّفْسِةِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّنَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَنْعَثَ رَسُولًا ١٠ وإِذَا أَرَدُنَا أَنْ لَهْلِكَ تَوْيَعٌ أَمَوْنَا مُقْرَفِيهَا نَفَسَقُوا فِيهَا نَحَق عَليَّهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّوْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ رَكَمْ أَهْلَكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَتِكَ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْفَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِبَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ ومَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنً فَأُولَاثِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُ هَوُلآه وَهَوُلَآه مِنْ عَطَاه رَبِّكَ ومَا كَانَ عَظَآء رَبِّكَ تَخْطُورًا ١٣ أَنْظُر كَبْفَ فَصَّلْنَا بَقْضَهُمْ هَلَى بَقْضِ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْفُدَ مَذْمُومًا تَعْذُرِلًا ١٠ وَقَصَى رَتُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وِبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهْمَا نَلا تَقُلْ لَهُمَا أَيِّ وَلا تَنْهَرُهُمَا رُقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَة وقُلْ رَبّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٣٦ زَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانِ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وآتِ ذَا ٱلْغُرْبَى حَقَّهُ وٱلْمِسْكِينَ وَّانْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَكِّرُ تَبْذِيرًا ١٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ تَتَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٣ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءَ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلا نَقْتُلُوا أَرْلادُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاتِي فَكُنْ تَرْرُتُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَعْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا ٣٠٠ وَلَا تَقْرَنُوا ٱلرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً رَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بَّالْحَقِّ ومَنْ قُتِلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ ولَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّ وَأُونُوا بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْوُّلًا ٣٧ وَأُونُوا ٱلْكَبْل إِذَا كِلْتُمْ وَرُنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَاتَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ نَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ١١ ذَلِكَ مِبًا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْخِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ نَعْلُقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْخُورًا ١٦ أَمَاضُفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ إِنَاقًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَرُّلًا عَظِيبًا ٣٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي عَذَا ٱلْقُرْآنِ لِيَذَّكُّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَغُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعَوًّا إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٥٠ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥٩ نُسَبُّمُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْفُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْهِ إِلَّا يُسَيِّمُ بِحَبْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا تَرَأُتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِابًا مَسْتُورًا ١٨ وَجَعَلْنَا عَلَى غُلْوِيهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ رَفِي آذَانِهِمْ رَفْرًا ٢٠ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ

في "الْقُرْآن وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِع إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ رَإِذْ أَمْ خَبْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْمُورًا اه أَنْظُمْ كَيْف ضَرَبُوا لَك الْأَمْقَالَ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا "ه وَقَالُوا أَيُّذَا كُنَّا عِظَامًا وَزْفَاتًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلُقًا جَدِيدًا "ه قُلْ كُونُوا جَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكْبُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيكُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْعِضُونَ إِلَيْكَ رُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ مَ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِةِ وَتَطْتُونَ إِ إِنْ لَبِثُنُمْ إِلَّا قِلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ أَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبُكُمْ أَرْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِبَنْ فِي ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ نَصَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٠ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَسْلِكُونَ كَشْف ٱلشِّحَ عَلْكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ٥٠ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْرَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْخُونِ رَحْمَتُهُ وَيَخَالُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعْذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا غَنْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
 ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا غَنْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا هُدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ } إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلْ بَّالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أُحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوِّيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا يِتْلَةً لِلنَّاسِ وَالثَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنَ وَفُكِّرْنُهُمْ نَمَا ﴿ يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ٣٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَّتِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَحَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ قَالَ أَأَجُهُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٠ قَالَ أَرَأَيْقَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَّىٰ لَيْنَ أَخْرُتَنِ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قِلِيلًا ١٠ قالَ

آفْعَبْ كَمَّنْ تِيعَكَ مِنْهُمْ قَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآءُ مَوْلُورًا ١٩ وَٱسْتَغْزِرْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَرْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِعَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلمَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَنَى بِرَبِّك وَكِيلًا ١٠٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفَلَكَ فِي ٱلْبَعْر لِتَبْتَغُوا مِنْ مَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٠ رَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَعْر ضَلَّ مَنْ تَكْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَبًّا خَبَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَفْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَغُورًا ١٠ أَغَامِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَائِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ رَكِيلًا ١٠ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ بِيعِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِل عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّبِ فَيُفْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرُّتْمٌ ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بعِ تَبِيعًا ١١ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آفَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وٱلْبَحْم ورَرَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَغْضِيلًا ١٣٠ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَمَنْ أُوسَى كِتَابَهُ بِمَينِهِ فَأُولَائِكَ يَعْرَونَ كِتَابَهُمْ ولا يُطْلَمُونَ فتيلًا وَمَنْ كَان فِي هَذِهِ أَعْنَى نَهْوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْنَى وأَصْلُ سَبِيلًا ٥٠ وإنْ كَادُوا لَيَتْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَقْترِى عَلَيْنا غَيْرِهُ وَإِذَّا لَاتَّغَدُوكَ خَلِيلًا ٣٠ رُلُولًا أَنْ فَبُثْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ ترْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا ١٠٠ إِذَا لَأَدَقْنَاكَ صِعْفَ ٱلْخَيْرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَغِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْفِ لِيُعْرِجُوكَ منْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلاقَك إِلَّا قلِيلًا مُثّلة مَنْ قَدْ أَرْسُلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ولا تَجِدُ لِسُتِّينَا تَحْوِيلًا مد أَقِيم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّنْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنِ ٱلْغَيْمِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْغَيْمِ كَانَ مَشْهُودًا ١١ ومِنَ ٱللَّيْلِ فَتَحَّجُّهُ بِهِ تَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُونًا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَنْخِلْنِي مُدْخَل صِدِّي وَأَخْرِجْنِي مُعْرَجَ صِدْقِي وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا ١٣٠ رَفُلْ جَآء ٱلْخَقُّ رَزَعَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطَلَ

كَانَ رَهُوقًا مِن وَنُقَوِّلُ مِنَ ٱلقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْبَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّالِيينَ إِلَّا خَسَارًا مِه وَإِذَا أَنْقَبْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانِيد وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُّسًا ١٩ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوخُ مِنْ أَمْمِ رَبِّي وَمَا أرتيعُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا عَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ هِثْنَا لَنَدْعَبَنَّ بِٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَعِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٨ إِلَّا رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلُ لَثِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيثْلِ هَذَا ٱلْفُرْآنِ لَا يَأْمُونَ بِيِثْلِمِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّقْنَا للنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُرُّمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُمَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ٣٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَلَّةً مِنْ غِيلِ رَعِلَبِ تَتْغَيِّمُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْعِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَمَا رَعَبْتَ عليْنَا كِسَمًّا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآتُكَةِ قَبِيلًا هَ أَوْ يَكُونَ لَك تَبْتُ مِنْ رُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءَ ولَنْ نُومُون لرُقيِّك حَتَّى ثُمَرِّل عَلَبْنَا كِتَانَا نَقْرَوهُ قُلْ سُبْحًانَ رَبِّي عَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٩ ومَا مَنع ٱلنَّاسَ أَنْ يُومُنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَتَ ٱللَّهُ بَشَوَا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ في ٱلذَّرْضِ مَلاَتَكَةً يَبْشُونَ مُطْتَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِن ٱلسَّبَآء مَلَكًا رَسُولًا 4١ عُلْ كَفَى بِأَالِلَّهِ شَهِيدًا نَيْنِي وَكَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بعِبَادةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ رِمَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُو ٱللَّهُتَدِ رِمَنْ يُضْلَلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ ٱلْلِبَآء مِنْ دُونِهِ وخْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِمْ غَنْيًا وَبُكْنًا وَصُمًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِنْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَّآوُهُمْ مَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَثِكَا كُنَّا عِظَامًا ورْفَاتًا أَئِنًّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقا جَدِيدا ١٠١ أُولِمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادر عَلَى أَنْ يَخْلُق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَبُّتِ فِيعِ قَأْتِي ٱلطَّالِنُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ قُلْ لَرُّ أَنْتُمْ تَسْلِكُونَ خَزَاتِينَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكُنُمْ حَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ تَعْرِرًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآثِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ نِرْعَوْنُ إِنِّي لْأَطْنُك يَا مُوسَى مَا يُحُورًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا أَنْزَلَ قَوْلاتَه إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِن ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةٍ لبيى إسْرآئِل ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيمًا وِنَالْحِينَ أَنْوِلْنَاهُ وِيَالْحِينَ نَوَلَ وَمَا أَرْسَلْقَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَتَذِيرًا ١٠٠ وَفُرْآنَا فَوقْنَاهُ لِتَقْرِأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِي أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُرْمُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِعِ إِذَا يُعْلَى عَلَيْهِمْ يَعِرُّونَ لِلْأَدْقَانِ اللهُ وَيَقُولُونَ سُجْعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٥ وَيَجْرُونَ لِلْأَدْقَان يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّحْبَنِ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَعَ بَيْنَ أُ ذَلِك سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّهِدُ ولَدا ولَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِ ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَّ مِن ٱلدُّلِّ وِكَيْرُهُ تَكْبِيرًا

### سورة الكهف

مضيّة رهى ماثة وعشم آية يشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا ٱلْخَدْدُ لِلْهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ زَلَمْ يَتْعَلَى لَهُ عِوجًا ١ قَتِنًا
 لِينَا إِنَّ بَأَسًا شَدِيدًا مِنْ لَذَبْهُ رَيْبَهُمَ ٱلنَّرْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّالِحَاتِ
 لِينَاذِرَ بَأَسًا شَدِيدًا مِنْ لَذَبْهُ رَيْبَهُمَ ٱلنَّرْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وِيُنْفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّغَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآئهِمْ كَبُرَتْ كَلَمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ، فَلَقَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومِّنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَعًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْض رِينَةً لَهَا لِنَبْلُرَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَبَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحْدَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّتِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 1 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْبَةُ إِلَى ٱلْكَهْف فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ وَقَيِّمُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَّتْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سندنَ عَدَدُا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلَّحْرَبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ كَنْنُ تَقُصُّ عَلَيْكَ نَمَأْهُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ بِتَّنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ رِزَنَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَثْنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَات وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدُعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١١٠ عَوُّلَاءَ قَوْمُنَا ٱلْقَكُوا مِنْ دُولِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُون عَلَبْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنِ مَنَنْ أَظْلُمُ مِثَّن ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وإذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ ومَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُرُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْبَتِعِ رِيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْنَقا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا خَرَبَتْ تَقُوضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي كَجُونَ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ نَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِبًّا مُرْشِدًا ١٠ وَتَخْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ ونُقلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلنَّمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلَّبُهُمْ بَاسِطٌ دِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيد لَو ٱطَّلَعْتَ علَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فَوَارًا وَلَمُلِثَّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَدَلِك بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَال قَآتِلْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَآبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِتكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقِ مِنْهُ وِلْبَقَلَطْفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَذا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَطُّهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ ولَنَ تُعْلِحُوا إِذًا أَمَدًا ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْقُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى وأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَقَنَازَعُونَ بَيِّنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَلَتَّهِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَا هُكُا ١١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَبْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجّْمًا بِٱلْقَيْبِ وَيَقُولُون سَبْعَةٌ وَقَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمِكَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ٣٢ فلا نْمَار نيهمْ إِلَّا مَرَآءَ طَاهِرًا وِلَا تَسْتَفْتِ نيهمْ منْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا نَعُولنَّ لشيء إِنِّي مَاعِلْ ذَلِكَ غَدا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَّاذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْديَنِ رَتَّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَهَدًا ٢٦ ولَبِقُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَتْ ماثِمْ سِنينَ وَآزْدَادُوا تسْعًا ١٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْض أَبْصمْ بع وأَسْبعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونهِ منْ وَلِيَّ وَلا يُشْرِكُ ى خُكْمِهِ أَحَدًا ٣٠ وَٱقْلُ مَا أُوحَى إليْك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكلِّمَاتِه وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ٢٠ وَآصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينِ يَدْعُون رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وِلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱقْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ١٨ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِنْ رَتَّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ رِمَنْ شَآء فَلْيَكُفُمْ إِنَّا أَعْمَدُنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَائِقُهَا رَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُقَاثُوا بِمَآه كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ نَتْسَ ٱلشَّرَابُ وسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْمَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَخْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَعَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسِ وإسْتَبْرَقِ مُتَّكِثينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآتُك نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ وَّاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْن حَقَلْنَا لِأَحَدهِبَا جَتَّتَيْن

مِنْ أَعْنَابِ وَحَقَفْنَاهُمَا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ٣٦ وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَمُ مِنْك مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو طَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ قَذِهِ أَبَدًا ٣٠ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ عَآئِمَةً وَلَثِنْ رُدِدتُ إِنَّى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٥ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَايِرُهُ أَكَنَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٦ لَكِنًّا هُوَ ٱللَّهُ رَبَّى وِلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَولَدُا مَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ويُوْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَرْ يُصْبِحَ مَآوُقًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٥٠ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ نَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَلَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا رَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى غُرُرِشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ١٩ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِتَقُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ٣٠ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْخَقّ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وْٱضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيْوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا مِع أَلْبَالُ وَٱلْبَنُونَ رِينَةُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَائِيَاتُ "الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وخَيْرٌ أَمَلًا مِهِ ويَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُقَادرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَرُّل مَرَّةٍ بَلْ رَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ خَعْلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٣٧ وَوْضِعَ ٱلْكَتَابُ تَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًّا فيد ويَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُقَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَيِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ١٠٠ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَنَتَتَّجِدُونَهُ وَدُرِّيَّتُهُ أَوْلِيّاً مِنْ دُونِي رَهُمْ لَكُمْ عَدُرُّ بِنْسَ لِلطَّالِيِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وْالْأَرْفِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّعِدَ ٱلْمُصِلِّينَ عَضْدًا ٥٠ وَيُوْمَ يَقُول نَادُوا شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ زَعَبُّتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا له وَرَأَى ٱلْمُعْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَحِدُوا عَنْهَا مَصْرِمًا ١٠ وَلَقَدُ صَرُّلْمَا فِي هَذَا ٱلْغُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى ريَسْتَغْنِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَرِّلِينَ أَرْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا م وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِبُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّعَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًّا ٥٠ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ ذْكُرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى غُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًّا ١٠ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى مَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْقَغُورُ ثُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكِيُّلَ لَهُمُ ٱلْقَدَابَ بَلَّ لَهُمْ مَرْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُرِيْهِ مَوْثِلًا ٨٠ وَيُعْلَك ٱلنَّرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفتاهُ لَا أَبْرُخُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَصِّرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ١٠ مَلَمًّا بَلَقًا عَبْهَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا خُرتَهُمًا فَأَنَّحَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَصْمِ سَرَّبًا ٣ فَلَمًّا جَارَزُا قَالَ لِفَتَّاهُ آتِنَا غُدَآءنَا لقَدْ لَقِبنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلتَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ ومَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَآتَّهَدُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ٣٠ قَالَ ذَلِكَ مَا كُتَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمًا قَصَّمًا ١٠٠ فَرَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَذُنَّا عِلْمًا ١٠ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِبًّا غُلِّمْتَ رُشْدًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِعِ خُبْرًا ٨٠ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذًا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفْتَهَا لِنْفْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْنًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعٌ مَعِيَ صَبْرًا ١٣ قَالَ لَا تُوَّاخِلْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْعِقْنِي مِنْ أَمْرِي غُسْرًا ١٣ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لقِيَا غُلامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيْةً بِفَيْمِ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا نْكُرُا ﴿ ١٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ ۚ بَعْدَهَا نَلَا تُصَاحِبْنِي فَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُتِّي غُذْرًا ١٩ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتِبا أَهْلَ تَرْيِعٍ ٱسْنَطْعِما أَهْلَهَا نَأَبُوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا موجَدًا بِمِهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَصُ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَآقُدَدَتُ عَلَيْهِ أَجْرِا ١٠ قال هذا عراني بينيي وبَيْنِك سَأُنتِثُكَ بتأويل مَا لَمْ نَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا ١٨ أمَّا ٱلسِّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينِ يَقْبَلُونَ فِي ٱلْجَعْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وِكَانِ ورآ هُمْ ملِكْ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٠ وأمّا ٱلْفلامُ تَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنْنِ مُعشينًا أَنْ يُرْعِقَهُمَا طُفْيَانًا وكُفْرًا مِه فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَتُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكَوةً وأَقْرَبَ رْحْمًا ١١ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلَامَيْنِ يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانِ تَعْتَمُ كَنْرٌ لَهُما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا مَأْرَادَ رَدُّكَ أَنْ يَبْلُقَا أَشُكَّهُمَا وِيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهْما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ مَبْرًا ٨٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَبْن قُلْ سَأَقْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٣٠ إِنَّا مَكَّتًا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْمَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ سَبَبً فَأَثْبَهَ سَبَبًا ١٨ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّيْسِ وَجَدَها تَغْرُبْ فِي عَبْن حَمِثَةٍ

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَرْمًا مِه قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ رَإِمَّا أَنْ تَتَّعِدُ

جزء 19

بِيهِمْ حُسْلًا ١٩٠ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ نَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ نَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ ٱلْخُسْنَى وَسَتَغُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٠ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّبْسِ رَجَدَهَا تَطْلَعُ عَلَى قَرْمِ لَمْ خَبْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وقد أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٣ حَتَّى إِذَا تَلَغَ نَيْنَ ٱلسَّدِّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَغْقَهُونَ قَوْلًا ٣٠ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوع وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ نَهَلُ خَعْقُلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلُ بَيْنَتَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ فَالْ مَا مَكَّتِى بِيعِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِغُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آثُونِي زُبَرَ ٱلْخَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَارَى بَيْنَ ٱلصَّدَقَيْنِ قَالَ النُعْمُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تَارًا قَالَ آثُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٩ نَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَطْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٠ قَالَ هَذَا رَحْبَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ قَإِذَا جَآء رَهْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء رَكَانَ رَعْدُ رَبِّي حَقًّا 10 رَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيْلِا يَبُوخُ فِي مَفْهِن وَنُغِمَ فِي ٱلصُّورِ تَجْمَعْنَاهُمْ جَبْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِيدٍ لِلْكَانِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآه عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَتَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّعِكُوا عِبَادِي مِنْ مُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْمَدُنَا حَهَلَّمَ لِلْكَافِرِينِ نُزُلًّا ١٠٣٠ قُلْ هَلْ نُسَيِّمُكُمْ بْالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠٠ أَلْدِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ مُنْعًا ١٠٥ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاتِهِ تَعَبِطَتْ أَمَّمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِك جَزَآرُهُمْ جَهَلَّمُ بِمَا كَقُرُوا وَٱتَّفَكُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هُوُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَمَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُولًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكُلِبَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كُلِبَاتُ رَبِّي

وَلُوْ جِثْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ فَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّهَا إِلْهُكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ مَرْجُر لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِمًا وَلا يُشْرِلُ بِمِبَادَةٍ رَبِّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لِللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلِيكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَمُ لَا عَلَيْكُمُ لَهُمْ لِلْهُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِيَعْلَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ لِللَّهُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِنَا عَلَيْكُوا لِنَا عِلْكُوا لِنَا عِلَا عَلَيْكُوا لِللَّهُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِلْعُلِمُ لِللَّهُ لِلَّاكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِمُ لِلللَّهُمُ لِلللَّهُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِلْعُلِكُمُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللّهُمُ لِلْعُلْم

#### سورة مريم

مكينة رهى ثمان وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَهِيْهِ مِنْ رَجْمُ رَحْمَةِ رَبِكَ عَبْدَهُ رَكِرِيّا الْهُ نَادَى رَبّهُ بِدَاّه عَيْبًا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْهُا عَ وَلَمْ أَكُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْهُا عَ وَلَمْ أَكُنْ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

١١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا رَكِيًّا ١٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُّ بَعِيًّا ١١ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ أَ هَيِّنْ وَلِكَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَثْضِيًّا ٣٠ لَحَمَلَتُهُ فَٱلْتَبَدَّتُ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٣٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَقَامُنِ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّفْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ١٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَعْتِهَا أَلَّا تَعْرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَخُرِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّعْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَيِيًّا ٢٩ فَكُلِى رَّاشْرَبِي وتَرِّى عَيْنًا نَإِمًّا تَرَيِنَّ مِن ٱلْبَشَمِ أَحَدًّا ٢٧ فَقُرِلِي إِتَّى نذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَتَتْ بِعِ قَوْمَهَا تَعْيِلُهُ عَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْنًا وَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ قَرُونِ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَعِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتابَ وَجعلنِي نبيًّا ٣٣ وجَعَلنِي مُبارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وأَوْمَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وبَرًّا بِوَالِكَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبّارا شقيًّا ٣٠ وَٱلسَّلامْ عَنَى يوم ولِدتْ ويوم أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آننُ مَرْيَمَ قُول ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي بِبِعِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّقِد مِنْ ولدٍ سُبْحَانهُ إِذا قضَى أَمْوا فإِنَّما يقُولُ لهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وإِنَّ ٱللَّهِ رَبِّي ورَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ عَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلُفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ سُنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لِكِن ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمِ فِي صَلَالٍ مُبِينِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم ٱلْخُسْرَةِ إِذْ تُصِى ٱلأَمْرِ وَهُمْ فِي عَثْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اء إِنَّا نَعْنُ تَرِثُ ٱلْأَرْضَ ومَنْ عَلَيْهَا وإليْنَا يُرْجَعُون ٣٠ وٱنْكُرْ فِي ٱلْكِتابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِينًا ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَم تَقْبُذُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلا يُبْمِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتَكَ فَا تَبِعْنِي أَهْدَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ١٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسُّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ نَتَكُونَ للشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُبَنَّكَ وَٱلْجُبْرِيي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَقْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِينًا ١٩ وَأَعْتَرَلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِذُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ﴿ نَلَبًّا ٱعْتَرَاَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَعَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَقَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكَتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّنْنَاهُ نَعِيًّا مِهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا مه وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْبَعِبِلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بْٱلصَّلَوةِ وْٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِبًّا ١٠٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْدِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِبًا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِبًا ٥٩ أُولَاتُكَ ٱلَّذِينَ أَنْهُمُ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ وَمِنَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِنْرَهِبِمَ وَإِسْرَآئِكَ وَمِنَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْسَ خَرُّوا خُجَّدًا ونُكِيًّا ١٠ تَعَلَفَ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ نَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالَّتَا فَأُولَائِكَ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَبًّا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِٱلْعَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ٣٠ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَقُوا إِلَّا سَلَامًا وِلَهُمْ رَزَّفُهُمْ نِبِهَا بُكْرَةً وَعَهِيًّا ١٠٠ تِلْك ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مَنْ عَبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقَنًّا ١٠٠ وَمَا نْتَنَرُّلُ إِلَّا بِأَمْمِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا نَيْنَ ذَلِكَ ومَا كَانَ رَتُكَ نَسِيًّا ١٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِمْ لِعِبَادَتِهِ عَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٠٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَئِذًا مَا مِتَّ لَسَرِّفَ أَخْرَجُ حَيًّا ١٨٠ أُولًا يَكْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا ١١ نَوَرَبِّكَ لَخَشُرَتُهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُعْضِرَتُهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١٠ ثُمَّ لِنَعْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ أَمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ٣ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًّا ٣٣ فُمَّ نُخِتِي ٱلَّذِينَ ٱقَّقُوا ونَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا تَبْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ أَمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا ورِنْيًا ١٦ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْبَنَّدُدُ لَهُ ٱلرَّحْبَنُ مَدًّا ١٧ حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عُو شَرٍّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُلْدًا ١٨ ويَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱهْنَدَوْا هُدًى ١٥ وٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك قَوَابًا وَهَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَمَرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَمَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا A أَطْلَعَ ٱلْقَيْبَ أَمِ ٱلنَّعَدَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا A كُلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا ١٣٠ وَتَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا قَوْدًا ١٨٠ وَٱلَّقَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلهَةُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا مِد كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ هِدًّا ١٩ أَلَمْ نَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ تَرُّوعُمْ أَزًّا Av فَلَا تَجْهَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعْدُ لَهُمْ عَدًّا An يَوْمَ خَشُمُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفَكَا ١٨ وَنَسُونُ ٱلْمُعْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلَّقَدَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١٠ وَقَالُوا ٱلَّّقَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَذَا لَقَدْ جِثْتُمْ هَيْنًا إِذًا ١٦ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَعِرُّ ٱلْجِبَالُ هَذَّا إنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ رَلَدًا رَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّعِدَ رَلَدًا 
 إنْ كُلُّ مَّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَافُمْ وَعَدَّهُمْ هَذًا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آبِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَعْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٠ وَإِنَّمَا يَشُرْدَاهُ بِلِسَائِكَ لِثْبَشِرَ بِهِ ٱلنُّقِينَ وَتُعْفِرُ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُمَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَصْدَدُورَ بِعَ قَوْمًا لُدًّا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُمَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَمْدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكُواً

## سورة طع

مكّنة رهى مائة وهبس وثلثون آية بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَيِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَد مَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْآنَ لِتَشْقَى ا إِلَّا تَذُكِرَةً لِبَنْ يَغْفَى ا كَثْرِيلًا مِنْ خَلَق ٱلْأَرْض وَٱلسَّبَوَاتِ ٱلْفَلَى ا أَلْرُحْمَنُ عَلَى ٱلْقَرْشِ ٱسْتَوَى ه لَهُ مَا كَالَّمُونِ وَمَا يَبْنَهُمَا وَمَا تَخْتَ ٱلْقُرَى ا وَإِنْ يَجْهَمُ مَا كَالَّمُونِ وَمَا يَبْنَهُمَا وَمَا تَخْتَ ٱلْقُرَى ا وَإِنْ يَجْهَمُ مَا لَقَ لَهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَةَ ٱلْمُسْتَى ا أَلَمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَةَ ٱلْمُسْتَى ا وَقَلْ أَتَاكَ مَوْتِكُ مُوسَى ا إِنْ رَبِّكَ مَا كُلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَةَ الْمُسْتَى اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَكُ ٱلْأَسْمَةُ اللّهُ لَا إِلَيْ النّسَكَةُ اللّهُ لَا إِلَى السّعْق اللّهُ لَا إِلَيْ اللّهُ لَا إِلَيْ اللّهُ لَا إِلَّهُ إِلّا أَلَى اللّهُ لَا إِلَّهُ إِلّهُ إِلّا أَلْهُ لَا إِلَّهُ إِلّا أَلَى اللّهُ لَا إِلَّهُ إِلّهُ إِلّا أَلَى اللّهُ لَا إِلَّهُ اللّهُ لَا إِلَّهُ اللّهُ لَا إِلَّهُ إِلّا أَلَى اللّهُ لَا إِلّهُ إِلّا أَلَى اللّهُ لَا يَصُدُونِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا يُوحَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوْهِ آيَةً أَخْرَى ٣٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٠ إِنْهَبْ إِلَى بِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٣٩ قَالَ رَبِّ اَشْرَعْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَسِّمْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا تَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ آشُكُهُ بِعِ أَرْرِي ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٣ كَيْ نُسَتِّجَكَ كَثِيرًا وَنَدْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُولَكَ بَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَبْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱلْذِبِيعِ فِي ٱلتَّابُوت مَاتَدْنِيهِ فِي ٱلْيَمِّ مَلْيُلْقِعِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ مَدُوًّ لِي وَعَدُو لَهُ وَٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ تَعَبَّةً مِلِّي مَ وَلِتُصْلَعَ عَلَى عَيْنِي ١٩ إِذْ تَنْشِي أَخْتُكَ نَتَغُولُ عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرُّ عَبْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجِّيْنَاكُ مِنَ ٱلْقَمّ وَقَتَنَّاكُ فُتُونًا ١٠ فَلَبِثْتَ سنينَ في أَهْل مَدَّيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى ٣٠ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٢٠ إِنْقَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنِبًا فِي ذِكْرِي وَم إِنْقَبًا إِلَّ بَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ تَقُولًا لَهُ تَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَغْشَى ١٠٥ قَالَا رَتَّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْقَى ٨٠ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكْبَا أَسْبَعْ وَأَرَى ٢٩ فَأْتِيَاهُ نَفُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآتِكِ وَلَا تُعَكِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱللَّهُكي ﴿ إِنَّا قَدْ أُرحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اه قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدّى ٣٠ قَالَ نَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَ أَهُ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ٥٠ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا رسَلَكَ لَكُمْ نِبهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ نَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٩٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِأُرِلِ ٱلنَّهَى ١٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَلِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ ثَارَةً أُخْرَى 
 « وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا نَكَدُّبَ وَأَتَّى ١٥ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِيْرِكَ يَا مُوسَى ٩٠ مَلَنَأْتِيَنُّكَ بِحِيْمٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ خَنْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّى ﴿ اللَّهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّيمَةِ وَأَنْ يُعْشَمَ ٱلنَّاسُ فُحِّى ٣ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّى ٣٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلَكُمْ لَا تَعْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ قَيْحُيتَكُمْ بِعَذَابٍ رَقَدْ خَابَ مَن ٱقْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ٩٦ قَالُوا إِنْ هَذَان لسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْمِكُمْ بِحِجْرِهِمَا وَيَكْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ ٱلْمُنْكَى ١٠ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ نُمَّ ٱتَّثُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٨٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ رَإِمًّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩١ قَالَ بَلْ ٱلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِبُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْمَا لَا تَغَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَٱلْقِي مَا فِي إِ يَبِيكِ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَبْهُ سَاحِمٍ وَلَا يُعْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٣٠ فَأَلْقِيَ ٱلنَّحْكَرَةُ مُجَّدًا فَالُوا آمَنًا بَرَبِ عَرُونَ وَمُوسَى ٣٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِبرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلجُّمْ فَلْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاَصْلِبَنَّكُمْ فِ جُدُوعِ ٱلنَّفْلِ وَلتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَهَدُ عَدَابًا وأَبْقى ١٥ قَالُوا لَنْ نُونُزِلَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا مَا تُفِي مَا أَدْتَ قَامِي إِنَّهَا تَقْتِي عَذِهِ ٱلْخُيْوَةُ ٱلذُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا يرَبِّنَا لِيَقْفِرَ لْنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُرُفْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلشِّمْ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وأَبْتَى ١٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُعْرِمًا قَانَ لَهُ جَهَلَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَيِلَ ٱلصَّالِحَاتِ تَأُولَآثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ١٨ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِبِهَا وِذَالِكَ جَزَّآءُ مَنْ تَرَكِّي ١٩ وَلَقَدْ

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْم يَبَسًا لا تَعَافُ دَرَكًا وَلا تَعْشَى الله فَأَتْبَعَهُمْ يَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ نَقَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ رَأْضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ رَمَا قَدَى ١١ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ قَدْ أَجْيَلْنَاكُمْ منْ عَدْرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَائِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى ٣٠ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا بِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدْ هَوَى ١٠٠ وَإِنِّي لَفَقَّارٌ لِمَنْ تَابَّ وَآمَنَ وَهَدِلُ صَالِحًا ثُمُّ آهْتَكَى مد وَمَا أَخْتِلُكَ عَنْ تَوْمِكَ يَا مُوسَى ١٩ قَالَ هُمْ أُولَاءَ عَلَى أَثْرِى رَغِيلُتْ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ نَتَنَّا قُومَكَ مِنْ بَعْدِكَ رَأْصَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِي ٨٨ تَرَجَّعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِعِ غَصْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا تَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَنطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُّتُمْ أَنْ يِجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفُتُمْ مَوْعِدِى ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنًّا حُيِّلْنَا أَرْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقُوْمِ نَقَذَقْنَاهَا فَكَذَلِكَ ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَةَ لَهُمْ عِبْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ الله يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ دَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَعِنْهُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٠ قَالُوا لَنْ نَبْرَعَ عَلَبْهِ عَاكِنِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿ قَالَ يَا عَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا أَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِكِيْبَتِي وَلَا يِرَأْسِي إِنِّي خَشِبتُ أَنْ تَقُولَ فَرْقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِلُ وَلَمْ تَرْفُبْ قَوْلِ ١٩ قَالَ نَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَمِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَدَتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ نَادُعَبْ نَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْخَيْرِةِ أَنْ تَقْرِلَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلَفَهُ وَأَنْظُمْ إِلَّى إِلَهِكَ ٱلَّذِي طَلْتَ عَلَيْهِ

عَاكِمًا لَلْحَرِّقَتُهُ ثُمَّ لَنَسْطِئَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْغًا ١٠ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلُّ شَيْء عِلْمًا ١٩ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا نَدْ سَبَقَى وَقَدْ آتَيْنَاكُ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ قِيقِ رَسَآء لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٣ يَوْمَ يُنْعَمُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِذِ زُرْقًا ١٠٣ يَتَحَانَتُونَ بَبْنَهُمْ إِنْ لَبِثْنُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبَعْتُمْ إِلَّا يَرْمًا ١٠٠ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَغُلَّ يَنْسِفُهَا رَبَّى نَسْفًا ١٠٩ فَيَكَرُهَا قَامًا صَفْصَفًا لَا تَرَى نِنهَا عِرَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْرَاتُ لِلرَّحْبَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْتَعُ ٱلشَّعَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَبْن أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِشِّي ٱلْتَبُّوم أَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلا يَعَافُ طُلْبًا وَلَا عَضْبًا ١١١ وكَذَٰلِكَ أَنْوَلْنَاهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْرَمِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١١ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ﴿ وَلا تَخْجُلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آَوَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيّ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكِيِّ ٱلْمُحُدُوا لِآدمَ فَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ أَبِّي نَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لِكَ رَلِرُوجِكَ مَلا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ مَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَعْرِعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْبَرُّ فِيهَا وَلَا تَغْحَى ١١٨ فَوَسُّوسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُك عَلَى شَجْرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبُّلَى ١١٩ فَأَكُلَا مِنْهَا نَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَنِعًا يَغْصِفَانِ عَلَبْهِمَا مِنْ وَرِّي ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى آَنَمُ رَبَّهُ فَقَوَى ١٣٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابٌ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٣١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذُرٌّ نَإِمًّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّى هُدًى ١٣٦ نَتَنِ ٱلْبَعَ هٰكائي فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ٣٣ وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنًّا ١١٠ وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْنَى ١١٠ قَالَ رَبٍّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَهْنَى رَقَدُ كُنْتُ بَصِيرًا ٣٦ قَالَ كَذَلِك أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا رَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ٣٠ وَكَذَلَكَ تَجْزِى مَنْ أَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَهَدُّ وَأَبْقَى ١١٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَعْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ "الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُرلِي ٱلنُّهَى ١١١ زَلُوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَبًّى ١٣٠ قَاصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيْحُ بِعَمْدِ رَبِّكَ تَبْلَ طُلْرِعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاهَ ٱللَّيْلِ نَسَيِّمْ وَأَطْرَاكَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْراجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْخَيْرةِ ٱلكُنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْق رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٣٣ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوِةِ وَٱمْطَيِمْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُفُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ٣٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَرِلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلغُصُفِ ٱلأُولَى ٣٠ وَلُو أَمًّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ مَبْلِهِ لَعَالُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً وَغُرْى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَّبِّصُ فَتَرَبَّصُوا نَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَفْعَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسُّويِّ ومَن ٱهْتَدَى

# سورة الانبيآء

\* \*\*

مكَّيْة رهى مائة واثنتا عشرة آية يشم اللَّهِ الرَّحْسَيِ الرَّحِيمِ

١ ﴾ إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَانِهُمْ رَعُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

ذِكْم مِنْ رَبِّهِمْ ضُدَتِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا عَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ أَفْتَأْثُونَ ٱلجِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ \* قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْقَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَشْفَاتُ أَخْلامٍ مَلِ ٱلْتَوَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ مَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ يُومُنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا تَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ قَاسْأَنُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَنُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَّا كَانُوا خَالِدِينَ أمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَجْيَنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآه وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ زَكُمْ قَصْمْنَا مِنْ تَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً رِأَنْشَأْنَا مَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١ قَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا فَمْ مِنْهَا يَرْكُسُونَ ١٣ لَا تَرْكُسُوا وَآرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تْسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا رَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِبِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَّالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَا أَنْ نَتَّعِدُ لَهُوا لَأَتَّقَدُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١١ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَتِقِ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِتَى وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مَنَّا تَصَفُونَ ١١ وَلَهُ مَّنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَّنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّعُونَ ٱللَّبْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ ٢١ أَمُ ٱلْتَخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ فُم يُنْشِرُونَ ٣٣ لَوْ كَانَ يِبِهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُجْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْقَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَبًّا يَفْعَلُ وَفَعْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱلَّفَذَاوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا نِكُمُ مَنْ مَعِيَ وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّى نَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَمْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَاعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّقَدُ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْعَانَهُ دَلَّ عِبَانٌ مُكْرَمُونَ ٧٠ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقُوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْبَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ١٩ إِلَّا لِمَن الرَّنَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِعُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ مَذَلِكَ تَجْرِيدِ جَهَلَّمَ كَذَٰلِكَ تَحْزَى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أَوْلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا أَنَّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلَّ شَيْء حَيّ أَفَلَا يُوُّمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْض رَوَاسَى أَنْ تَمِدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا شُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ أَ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ ى قلكٍ يَسْبَخُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ تَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتْ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسِ ذَآتَعَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرْ وَٱلْخَبْرِ بِعْنَةً وَإِلَنْنَا أَ نْرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا زَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُرًا أَهَذَا ٱلَّذِي يَدْكُمْ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَن فَمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَبِل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي مَلَا تَسْتَغِلُونِ ٣٦ رَيَغُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْرَعْدُ إِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَفْتَظٌ نَتَبْهَتْهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٣٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِى بِرُسُلٍ مِنْ تَبْلِكَ نَحَاق بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُّنَ ٣٣ فَلْ مَنْ يَكْلَرُكُمْ بِٱللَّيْل وْاَلتَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ فَمْ عَنْ ذِكْحٍ رَّتَهِمْ مُغْرِضُونَ مَمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْتَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا أَمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ مِم بَلْ مَتَّعْنَا هَوُلَاهَ وَآبَاءُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمْرُ أَنَلًا يَرَوْنَ أَنَّا تَأْتِي ٱلأَرْضَ نَتْقُصُهَا مِنْ أَطْرَائِهَا أَنَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ٣٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْبَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ٧٠ وَلَثِنْ مَسَّتْهُمْ نَقْتَةً من عَذَاب

رَبِّكَ لَيَكُولُنَّ يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِبِينَ ١٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَرْم ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٢٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ وِذِكُوا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَعْشَرُنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اه وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارِكٌ أَنْزِلْنَاهُ أَمَالُتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِيينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيةِ وَقَوْمِعِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥٠ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ٥٠ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِٱلْحَقِي أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٥٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى تَطَرَّفَيَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَٱللَّهِ لَآكِيدَنَّ أَمْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ١٠ نَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١١ قَالُوا سَيِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ٣ قَالُوا فَأَتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٣٠ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتِنَا يَا إِنْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ٩٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٦ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسُهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا عَوُلَاهَ يَنْطِقُونَ ١٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَتِّ لَكُمْ وَلِبَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرْقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩١ فُلْنَا يَا نَازُ كُونِي بَرُّدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَزَادُوا بِهِ كَيْدًا لَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَحْسَرِينَ ١٠ وَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا بِيهَا لِلْعَالَبِينَ ٣ وَوَعَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ رِيَعْتُوبَ نَابِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيُّمُةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِمَّامَ ٱلصَّلَوة

رَإِيتَآءُ ٱلرَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَاهُ منَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخُبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمَ سَوْهِ فَاسِقِينَ ٥٠ وَأَنْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ ونُوحًا إِذْ تَادَى مِنْ قَبْلُ نَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجِّيناهُ وأَهْلَهُ من ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِما إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيدِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ رِكُنَّا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ ١٥ نَفَهَّنْنَاهَا مُلَيْبَانَ وَكُلًّا آتَبْنَا حُكُّمًا وَعَلْمًا وَحَرَّنَا مَعَ دَاوُد ٱلْجِبَالَ يُسَبِّعُن وَالطَّبْرَ وَكُنَّا فَاعِلِبنَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُعْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمْ شَاكُرُونَ ١٨ وَلسُّلَيْنَانِ ٱلرِّحَ عَاصِفَةً تَجْرى بأَمْرِةٍ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فبهَا رُكُنًّا نكُلَّ شَيْء عَالِمِينَ ١٣ ومِنَ ٱلشَّبَاطِينِ مَنْ يَقُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُون عَمَلًا ثُونَ ذَلِكَ وَكُنًّا لَهُمْ حَافظينَ ١٨٨ وأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَّنَى ٱلصُّرُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحبِينَ مِه فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضْرْ زَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْبَةُ منْ عَنْدِنَا ونِكْرَى لِلْعَادِدِينَ مِهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وِذَا ٱلْكَفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّادِينَ ٨٩ وَأَدْخَلُنَاهُمْ فِي رَحْمَنِنَا إِلَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٨ وَذَا ٱلنَّونِ إِذْ ذَعَبَ مُفَاصِبًا نَطَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ نَنَادَى ق ٱلطُّلْبَات أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ نَاسْتَجَبْنَا لَهُ وِنَجَّيْنَاهُ مِن ٱلْفَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ وزَكريَّآءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا نَذَرْني فَرْدَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِنينَ ١٠ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ ورقبْنَا لَهُ يَحْيَى وأَصْفَعْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُون في ٱلْخَيْرَاتِ رَيَدْعُونَنَا رَغَبَا رَرَقَبًا رِكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 11 وِٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَكُفْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَبِينِ ١٠ إِنَّ هَذِهِ أَمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٣٠ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ تَنْتَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رُاجِعُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَعْمَلُ مِن ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُرَّمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِعِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَى تَرْيَةٍ أَهْلُكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونِ ١٩ حَتَّى إِذَا فْتِعَتْ يَاجُوعُ وَمَاجُوعُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَوَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحُقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا يَا رِيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَالْ كُنَّا ظَالِبِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 11 لَوْ كَانَ هَوُّلآءَ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ نِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْبَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينِ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَاثِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهُمْ فِيمَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَخْرُنُهُمُ ٱلْعَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآء كَطَي ٱلجِّجِلِّ لِلْكُتُب كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُتَّا فَاعِلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلرُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْمِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَّ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هذَا لَبِلاغًا لِقُومِ عَادِدِينِ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ ١٠٨ قُلُ إِنَّهَا يُوحَى إِلَّا أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌّ فَهَلَ أَنْفُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٠ فإنْ تَوَلَّوْا مَعُلَ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوآ وَإِنْ أَذْرِى أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا قُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِن ٱلْقَوْلِ وِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَعَاعٌ إِلَى حِينِ ١١١ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُيِّقِ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَّا تَصفُون







ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْء عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبًّا أَرْضَعَتْ رَنَصَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلِ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا ثُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِفَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ هَيْطَانٍ مَرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْهِ أَتُهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيرِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْغَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ فَعَلَّقَةٍ رغَيْمِ ضَلَّفَةٍ لِنُبَتِّنِ لَكُمْ رَنْقِرٌ فِي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِنَّى أَجَالٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُفُوا أَشُدُّكُمْ ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى وَمِثْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْدَالِ ٱلْعُنْمِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيًّا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِكةً مَإِذَا ٱنْزِلْنَا عَلَيْها ٱلْمَآء ٱهْتَرْتْ رزبتْ وأَنْبَنَتْ مِنْ كُلِّ زَرْجٍ بَهِمِ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْخُقُ وأَنَّهُ يُعْيِي ٱلْمَوْتِي وأَنَّهُ على كُلِّ شيَّهُ قَدِيمٌ ، وَأَنْ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱلنَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمِ ولا هُدَّى وَلا كِتَابٍ مُنِيمٍ الله عَلْمِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلكُنْيَا خِرْنَى ونْذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَكَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَدَاكَ رأَنْ ٱللَّهَ لِيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ اا رَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْبٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ رَإِنْ أَصَابَتُهُ يِثْنَةُ ٱلْقَلَبَ عَلَى وَجْهِدِ حَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُوُّهُ ومَا لَا يَنْعَعُهُ ذَلِكَ هُوَ

ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيثُ ٣٠ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِدِ لَبِثْسَ ٱلْمَرْلَى وَلِبِثْسَ ٱلْمَشِيرُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ فَلْيَنْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنْظُمْ هَلْ يُدُعِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعِيظُ ١١ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١١ إِنْ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وٱلَّذِينِ هَانُوا وَٱلصَّابِينِ وَٱلنَّصَارَى وَّالْحَبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَخْبُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَّالشَّبْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَالنِّهَمُ وَالدَّوَابُ وكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيمٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُ ١١ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهْ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْقَلُ مَا يَشَآء ٢٠ عَذَانِ خَصْبَانِ ٱخْنَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَقَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوِّيهِمْ ٱلْخَبِيمُ ١١ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُونُ ولَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣٠ كُلَّمَا أَرَانُوا أَنْ يَغُرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وِذُوتُوا عَدَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنْ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلأَنْهَارُ يُعَلِّرُنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَعَبٍ وَلُوْلُوًّا ولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيمٌ ٢٠ وهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَبِيدِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَقَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٣٩ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِخْادِ بِطُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيًّا رطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَّالْقَاتِيمِينَ وَّالرُّكُعِ ٱلجُّودِ ١٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا رَعَلَى كُلِّ هَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَي عَبِيقِ ١٦ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَكْكُرُوا أَسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ تَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورُهُمْ وَلْيَطَّوُّمُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه رأحِلْتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَرْثَانِ وَآجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٠ حُنَفَآء لِلَّهِ عَيْمَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَلُهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآء تَتَغْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَرْ تَهْرِي بِهِ ٱلرِّيْحُ فِ مَكَانِ تَجِيقِ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُمَوَّمْ شَمَآيْمَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْرَى ٱلْفَلْوِ ٣٠ لَكُمْ فِبهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعلنا مَنْسَكًا لِيَكْكُرُوا ٱشْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَرَتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلْهُكُمْ إِلَةً وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِيمِ ٱلْمُعْمِتِينَ ٣٦ ٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غُلُوبُهُمْ وَّالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلَوةِ ومِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِعُونَ ٣٧ وَّٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَبْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱشْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ فَإِذَا وجَبَتْ جُنْرِبُهَا مَكْلُوا مِنْهَا وأَطْعِبُوا ٱلْفَانِعَ وٱلْمُعْتَرّ كَذَٰلِكَ تَحْرُنَاهَا لَكُمْ لَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ خُومُهَا ولَا دِمَآرُها ولَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك تَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَداكُمْ وَبَهِمِ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَرَّان كَفُور ١٠٠ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١ ، ٱلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِغَبْرٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَغُولُوا رُبُّنَا ٱللَّهُ وِلَوْلَا دَمْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ يِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وِبِنعْ وَصَلَوَاك وَمَسَاجِهُ يُدُكُمُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَنِيرًا وِلَبَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَرِيُّ عَزِيزٌ ٣٠ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَفَاهُوا ٱلصَّلُوةَ وَآتَوا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاتِبَةُ ٱلْأَمْورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوك

فَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وعَانٌ وَقَهُودُ وقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وقَوْمُ لُوطٍ وَأَطْعَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَان تَكِيمِ مِم فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاقًا رَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْم مُعطَّلَةٍ رقَصْمِ مَشِيدٍ ٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَفَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى ٱلْأَبْصَارُ وِلَكِنْ تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٣٩ وِيَسْتَهُعِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْما عِنْدَ رَبِّك كَأْلُفِ سَنَةٍ مِمًّا تَعْدُونَ ٢٠ وكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَهَا وهِيَ طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وإِلَّ ٱلْمَصِيرُ ١٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٩ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ مَغْفَرَةٌ ورزْق كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوا في آياتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائَكَ أَهُابُ ٱلْجُيمِ اه ومَّا أُرْسَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ولا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْتُو اللَّهُ مَا يُلْفِي ٱلشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكُمُ ٱللَّهُ آياتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ نِتْنَةً لِلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٱلْقاسِيَةِ قُلُولُهُمْ وإنَّ ٱلطَّالِبِينَ لَفِي شِقَاق مَعِيد ٣٠ وليعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْعِلَّمَ أَنَّهُ ٱلْحُقِّ ا مِنْ رَبِّكَ فَيُرَّمنُوا بِهِ فَتُعْبِتَ لَهُ قُلُونُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صرَاطِ مُسْتَقِيمٍ م وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا في مرِّيَّةِ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَرْمِ عَقِيمٍ مِهِ ٱلْمُلُكُ يَوْمَثِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَنْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٠ وٱلَّذِين كفرُوا وكَذَّنوا بِآيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَكَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ عَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمٌّ غْتِلُوا أَوْ مَاثُوا لَيَرْزُقَتَّهُمُ ٱللَّهُ رِرْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ ٱلرَّارَقِينَ « لَيُدْخِلَلُهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ رَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ، و ذَلك رَمَّن عَاقَبَ بِبِثْلِ مَا عُرِقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْوٌ عَفْورْ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآءَ تَتُصْبِعُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ٣٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ رِإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْقَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ تَحْرَّ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وْالْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَصْمِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّبَآءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِنْدِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّكُ رَحِيمٌ ١٥٠ رَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٩٠ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ زَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللُّهُ يَعْكُمُ بَيِّنَكُمْ يَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِمُون ١٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَآه وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيمٌ ٣٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ شُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ تَصِيمٍ ١٠ وَإِذَا ثُمُّنَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفرُوا ٱلْمُنْكُمَ يَكَادُونِ يَسْطُون بِاللَّهِينَ يَعْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَعَأْنَتِنْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِنْسَ ٱلْمُصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَعِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَعْلُقُوا دُمَّابًا وِلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ ٱلكَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ صَعْفَ ٱلطَّالِبُ وٱلْمَطْلُوبُ ٣٠ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوقٌ عَزِيزٌ ١٠٠ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱلْجُدُوا وْآعْبُدُوا رَتَّكُمْ وْآفْقَلُوا آلْخَيْرَ لَقَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ رَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلذِينِ مِنْ حَرَى مِلْقَ أَبِيكُمْ 
إِبْرُهِيمَ هُوَ سَنَّاكُمُ ٱلنُسْليينَ ١٠ مِنْ قَبْلُ رَفِ هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيكًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ وَآفُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱغْقَصِمُوا
بِاللّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنَعْمَ ٱلْمَرْئُى وَنِهُمَ ٱلنَّهِيمُ

# سورة المؤمنين

مضيّة وهي مائة وثمان عشرة آية بِشْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله الله والمعروب المرافية المؤمنون المرافية في المرافية المنفون المرافية المرافية

جز" ۱۱

تَعْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاء تَنْنُتُ نَالُدُهُنِ وَصَبْعَ لِلْآكِلينَ ٣١ وَإِنَّ لَكُمْ في ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي نُطُونِهَا وِلْكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَنبرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٣٦ وَعَلَيْهَا وعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٣٣ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَى تُوْمِعِ تَقَالَ يَا قَوْمِ ٱعْنُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَنْرُهُ أَمِلًا تَتَّقُونِ ١٠٠ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينِ كَمْرُوا مِنْ قَوْمِعِ مَا هَذَا إِلَّا مَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لأَنْزَلَ مَلَآتِكَةً مَا سَبِعْنا بَهَذَا فِي آتَائِنَا ٱلْأَوِّلِينَ ٥٠ إنْ هُوَ إِلَّا رَحْلُ بِعِ جِئَّةً تَقَرَّتُمُوا بِهِ حَتَّى حِسِ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱلْصُوْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٠ مَآوْحَبْنَا إلله أَنِ ٱصْنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْنَيْنَا ورحْسَا فَهَاذَا جَآء أَمْرُنَا وَمَارَ ٱلتَّثُورُ ١٨ فَالسَّلْكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَنْنِ ٱقْتَبْنِ وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَبْه ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُحاطِنني في ٱلَّذِينِ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَفُونَ ٢٩ فَإِذا ٱسْتَوَيْتَ آنْتَ وَمَنْ مَعَكَ علَى ٱلْفُلْكِ فَفُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي كَبَّانَا مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَتَ أَنْرِلْهِي مُنْرِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ هَيْمُ ٱلْمُنْزِلِين ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وإِنْ كُمَّا لَمْنْنَلِسَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ تَوْنَا آخَرِين ٣٣ فَأَرْسُلُنَا نِيهِمْ رِسُولًا مِنْهُمْ أَن آغْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَبْرُهُ أَمَلا تَتَقُونِ ٣٠ وِنالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلآخِرَةِ وَأَنْرِنْنَاهُمْ فِي ٱلْخُنَرِةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا نَشَرُّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا نَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وِيَشُرِّبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٦ وِلَنْنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لِخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مَنَّمْ رُكُنْتُمْ ثَرَابًا وَعِطَامًا أَتَكُمْ عُخْرَجُونَ ٣٨ قَيْهَاتَ قَيْهَاتَ لِمَا تُوعَذُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْبَا تَمُونُ وَخَيْمًا وَمَا خَنْ بِمَبْغُونِينَ ٣٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا غَعْنُ لَهُ بِمُرْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصْرْنى بِمَا كَذَّبُونِ ٢٣ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْحِحُنَّ تَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَدتُهُمُ ٱلصَّيْعَةُ بِٱلْحَقِّ تَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآء تَبُعْدا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ مِم ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُونًا آخَرِينَ ، م مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلَّمَا جَآء أَمَّةً رَسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا وجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبْعْدًا لِقَوْمٍ لا يُوُّمِنُونَ ٣٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأخاهُ عَرُونَ بِآيَاتِنَا رَسُلُطَانٍ مُبِينٍ ٨٠ إِلَى يْرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٩٩ فَقَالُوا أَنْوَمُنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَّا لَنَا عَادِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَّا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدُ آتَيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وْآوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَآعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِّيمٌ مِن وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ هُ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَعُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرحُونَ ٩٥ فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٥ أَيْحْسَبُونَ أَتَّمَا لَيْدُهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَبَيِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبْهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وْٱلَّذِين يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبَّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَائِقُونَ ٩٣ وَلَا لْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا رِلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْخَتِّي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بِلُ فَلُوبُهُمْ بِي غَبْرَةٍ مِنْ هَذَا زَلَهُمْ أَعْمَالً مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَدُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِالْعَدَابِ إِذَا ثُمْ يَجَازُونَ ١٠ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتي تُدْلَى علَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ تَلْكِصُونَ ٩٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِي وأَكْتُرُهُمْ لِكُقِي كَارْهُونَ ٣٠ وَلَو

ٱلنَّبَعَ ٱلْحَتَّى أَعْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَّنْ فِيهِنَّ بَلُ أَكَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ نَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٣٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا نَحَواجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِقِينَ ١٥ رَإِنَّكَ لَنَدْعُرِهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٧ رَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٠ وَلَوْ رَحِبْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهمْ مِنْ ضُرِّ لَجُّوا فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ قَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَّا يَتَضَرَّعُونَ ١٦ حَتَّى إِذَا نَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدِ إِذَا عُمْ بِيعِ مُثْلِسُونَ ٨٠ وَعُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ عَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ رَإِلَبْدِ تُحْشَرُونَ ١٣ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِي رَيْمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣ مَلُ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ مِه قَالُوا أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنًّا لَمَبْغُوثُونَ مد لَكَدْ وُعِدْنَا خَسْنُ وَآبَاوْنَا هَذَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ٨٠ عُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِد سَبَقُولُون لِلَّهِ قُلْ أَفلا قَدْتُرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَلَلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وهُوَ نجِيمُ ولا يُجَارُ عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَعُولُونَ لِلَّدِ قُلْ فَأَنَّى تُحْجَرُونَ ١٢ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحَقِي وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِغُونَ ١٠ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيِّنِي مَا يُوعَدُونَ ٩٩ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيمِنَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّثَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 11 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١١١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

١٠١ لَعَلِّي أَغْمَلُ صَالِحًا بِيمَا تَرْكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَمِنْ وَرَآتِهِمْ بَرْزَجْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَإِذَا نُعْمَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِهِ وَلا يتَسَآءَلُونَ ١٠٠ نَمَنْ تَقْلَتْ مَوَارِيلُهُ تَأُولَاثِكَ فُمْ ٱلْمُلْفِضُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَارِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا ٱنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِكُونَ ١٠٩ تَلْغُخُ وُجُوقَهُمُ ٱلنَّازُ وَهُمْ فِيهَا كَالِّجُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي ثُعْلَى عَلَيْكُمْ نَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِغْرَثْنَا رَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَإِنْ غُدْنَا نَإِنَّا طَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَوًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ١١١ إِنَّهُ كَانَ تَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاغْفِمْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ نَاتَّغَذَتْبُوعُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوْكُمْ ذِكْرِي رَكْنَتُمْ مِنْهُمْ تَعْصَكُونَ ١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْبَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآتِرُونَ ١٩٠ قَالَ كُمْ لَبِثُنْمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَاسْأَلِ ٱلْعَادِّينَ ١١١ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحْسِبْتُمْ أَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلِبْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْبَلِكُ ٱلْخَقَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ومَنْ يَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱلْفُفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَبْرُ ٱلوَّاحِبِينَ

### سورة النور

مدنيّة وهى اربع وسعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا سُورَةٌ أَنْرَلْنَاهَا وَمَرَضْنَاهَا وَأَنْرَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ مَثِنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَكَكُّرُونَ

ا أَلْرَانِيَةُ وَٱلرَّانِي نَا جُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةِ ولا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُون بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَفْهَدْ عَذَاتِهُمَا طَآئِقَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلرَّانِي لَا يَنْخِ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَة لا يَثْكِمُهَا إِلَّا رَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ يَرُّمُون ٱلْخُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ نَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأَصْفَهُوا قِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَبِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَالْخَامِسُهُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْدٍ إِنْ كَان مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وِيَدْرَوُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ 9 زُالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ زأنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ॥ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا بَالْإِنْكِ عَصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي تَرَكَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْلا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِنْكُ مُبِينٌ ٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْه بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكاذِبُون ١٠ وَلُوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيبَا أَفَضْتُمْ فِيدِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبُّحَانَكَ عَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمْ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِيثْلِمِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيْبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ وأَنَّ ٱللَّهَ رَوُّكَ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَات الشَّيْطَانِ ومَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْقُسْاَء وْالْمُنْكُم وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكِّي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَنَدُا ولَكنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَآ، وٱللَّهُ سَبِيعٌ عَليمٌ ٢٦ وَلَا يَأْقِل أُولُوا ٱلْفَصْل مِنْكُمْ وْٱلسَّفَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى ٱلْقُرْفَى وْٱلْمَسَاكِينَ وْٱلْمُهَاجِرِينَ فِ سَبيل ٱللَّهِ ولْيَعْفُوا وَلْيَصْغُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَقْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْعَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعَنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخَرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ ٣٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَبْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٥ يَوْمَئِذِ يُزِيِّبِهِمْ ٱللَّهُ دينَهُمْ ٱلْحَقَّ وِيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٣١ أَخْبِيثَاتُ لِمُغَبِيثِينَ وَٱخْبِيثُونَ للْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيّبِينَ وْٱلطَّيْبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَاثِكَ مُبَرَّونَ مِمًّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْمَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْيِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلَهَا ذَلَكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ١٨ قَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذِّنَ لَكُمْ وَإِنْ تِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٩ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ للْمُؤْمنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَطْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُرِبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَاتُه بُعُولَتِهنَّ أَوْ أَبْنَاتُهنَّ أَوْ أَبْنَاتُه بْغُولْتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ تَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ يَسَاتِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِن ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآه وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلهِنَّ لِيْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْخِصُ ٣٣ وَأَنْكِصُوا ٱلْقَيَامَى مِنْكُمْ وٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُفْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ مَصْلِهِ وَٱللَّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِبًّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآثُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ ولَا تْكُرِهُوا نَقَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِقَآء إِنْ أَرَثْنَ تَحَشّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَفَى ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِخْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱللَّهُ دُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ مَثَلُ دُورِهِ كَيشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيًّ يُوتَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْفِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَازٌ نُوزٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّهُ عَلِيمٌ ٣٦ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْتَعَ رَيُكُكُم فِيهَا ٱسْبُهُ يُسَرِّعُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُرِ وَّالْآصَالِ ٣٠ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكُمِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِينَآهُ ٱلزُّكُوةِ يَعَانُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّ نِيعِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَعْزِيَهُمُ اللُّهُ أَحْسَنَ مَا عَيِلُوا رَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضِّلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُنَّى مَنْ يَشَآء بِقَيْم حِسَابٍ ٣١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَخْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَعِدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَعْمٍ لِجَتِّي يَفْشَاهُ مَنْ عَنْ مِنْ نَوْقِعِ مَوْجٌ مِنْ نَوْقِعِ سَحَابٌ طُلُبَاتٌ بَعْضُهَا مَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْسِ وَّالطَّيْمُ صَاقَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيعَهُ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون ٢٠ وَلِلَّةِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْتَصِيمُ ٢٣ أَلَمْ ثَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُوْجِي عَجَابًا ثُمَّ يُزِّلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِّدٍ فَيْصِيبُ بِدِ مَنْ يَشَآء وَيُصْرِفْهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ مِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآه فَيِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَعْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِ لَقَدْ أَتْرَلْنَا آياً و مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَهَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَتًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى مَرِيتًى مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا مَرِيقًى مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٠ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحُتَى يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ١٩ أَفِي تُلُوبِهمْ مَرِهُ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَاكِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونِ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْمُقْلِضُونَ ١٠ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِعِ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَآتِزُونَ ١٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَغْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ فَلُ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ قَإِنْ تَوَلُّوا قَإِلْمًا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا هَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلنبينُ مَ رَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ رَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لْيَسْتَعْلِفَتَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَعْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ رَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَفَى لَهُمْ ولَيُبَدِّلِنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْدِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ فَمْ ٱلْقَاسِقُونَ ٥٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَمْرُوا مُعِيزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ ٱلْخُمْ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَّاتِكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ ومِنْ بَعْدِ صَلوةِ ٱلعِشَآء قَلَتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاءٌ بَعْدَهُنّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَن ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ ٥٠ الَّذِينَ وْالْقَرَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْمَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْنَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَّجْ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُرتِكُمْ أَزْ بُيُرتِ آبَآتِكُمْ أَزْ بُيُرتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ نُيُوتِ إِخْرَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْرَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّائِكُمْ أَوْ بُيُوت أَخْرَالِكُمْ أَوْ نُيُوت خَالَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَعَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ نَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلُمُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسُكُمْ تَجِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُنَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْعَلُونَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْنِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بَاللَّه ورَسُولِه فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٣ لا تَخْمَلُوا دُمَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُمَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِينَ يَعْلَمُ اللَّهِ الْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَمَلُهُمْ مِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَلِي يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكِلِي يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكِلِي هَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكِلِي هَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكِلِي هَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَالِهُ هَا عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكِلِي هَا عَلِمُ عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَالِهِ هَا عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَالِهِ هَا عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَالِهِ هَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَالِهِ هَا عَلِيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلِيهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ مَا عَمِلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ وَهَوْمِ اللَّهِ عَلَيْمِيْهُمْ مِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْمَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمٍ الْمَعْمِي اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمٍ عَلَيْمُ عَلَيْمِ الْمُعْمِلُوا وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٍ الْمُعَلِّمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الْمُعِلَّالِهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ الْمُعِلَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَهُ عَلَيْمُ عَلَهُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَل

## سورة الفرقان

مصّيّة وهي سبع وسبعون آية يشمِ آللِّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِمِ

ا تَبَارَكَ الَّذِى تَرَّلُ اللَّوْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ تَدِيرًا الْمَلِكِ لَهُ مُلِكُ اللَّهُ عَرِيكُ فِي الْمُلْكِ لَهُ مُلِكُ اللَّهُ عَرِيكُ فِي الْمُلْكِ لَهُ مُلِكً عَلَى مُنْ مُونِهِ اللَّهَ لَا يَغْلَفُونَ وَخَلَقَ كُلُّ هَى وَلَا يَشْلِكُونَ مَوْقًا وَلَا يَشْلِكُونَ مَوْقًا وَلا يَشْلِكُونَ مَوْقًا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَوُرِنَ مَقَدُ جَارًا ظُلْنًا وَزُورًا اللَّهِ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ الْتَوْلِينَ آلْحَتَابُهَا وَأُورًا اللَّهَا اللَّهِ مَلْنَا اللَّعْلَمُ اللَّهِ فِي السَّمَوْكِ وَالْمُونَ اللَّهُ كَانَ عَلَمُ اللَّهِ فَي اللَّمْوَكِ مَا اللَّهُ كَانَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْفَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

جزء 1

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاهِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُقَبِّتَ بِهِ فُرَّانَكَ رَزَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ١٥٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلَّا جِئْنَاكَ نَالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَمْسِيرًا ٣٦ أَلْذِينَ يُحْشُرُونَ عَلَى رُجُومِهمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ عَرُونَ وِزِيرًا ٣٠ تَقُلُنَا ٱلْفَقِبَا إِلَى ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَشُرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٠ وقَوْمَ نُوحٍ لَبًّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً رَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَفْعَابَ ٱلرِّسِ وَقُرُونَا تَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْقَالَ وَكُلًّا تَبُّرْنَا تَتْبِيرًا إِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال كَانُوا لَا يَرْجُونِ نُشُورًا ٣٣ وإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّعِذُونَكَ إِلَّا هُرْوًا أَهَدًا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١٠٠ إِنْ كَانَ لَيْضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَّبَّوْنَا عَلَيْها وسَوْتَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٥٠ أَرَأَيْتَ مَن ٱلَّغَدَ إلههُ عَوَاهُ أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْدِ وكِيلًا ٢٩ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكْنَوهُمْ يَسْبَعُونَ أَرْ يَعْقِلُونِ إِنْ فُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ فُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مُعْ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يَسِيرًا ١٩ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَلسًا وْٱلنَّرْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا • وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَامَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء طَهُورًا ١٥ لِنُعْيِيَ بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا ونُسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيٌّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوا فَأَبَى أَكْثُمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ هِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ فَوْيَةٍ فَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِين وَجَاهِدُهُمْ يِعِ جِهَادًا كَبِيرًا وَ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَّجَ ٱلْبَعْرَيْنِ هَذَا عَدُبُ مُرَاتُ وَهَذَا مِلْمُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَهًا وَخِرًا تَجُورًا ١٥ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّك قَدِيرًا ١٥٠ ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُهُمْ وَلَا يَضْرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَالِمُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْحَتَّى ٱلَّذِي لا يَمُوتُ وَسَيِّمْ يَعَدْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِكُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وْالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَأَسَّأَلُ بِيد خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱلْحُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا ومَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَرَانَعُمْ نُفُورًا ٣٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَتِرًا مُنِيرًا ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠٠ وعبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَبْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونِ لِرَبِّهِمْ لَجُذا وَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا ومُقَامًا ١٠ وَٱلَّذِينِ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَان بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِين لَا يَدْعُون مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرِّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْخَقِ ولَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٩١ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رِيَعُلْدٌ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّآتِهِمْ حَسَّنَاتٍ وكان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَاما ٣ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وإِذَا مَرُّوا بِٱللَّقْمِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٠ وَٱلَّذِينِ إِذا ذْكِرُوا بِآيَاتِ رَبَّهِمْ لَمْ يَجِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَعُولُونَ رَبّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْراجِنَا وَذْرِبَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٠ أُولَآئِك يُجْرِرُنِ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا رِيْلَقَوْنَ فِيهَا تَعِيَّةٌ رِسَلَامًا ١٦ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْتَقَوًّا وَمُقَامًا ٣٠ قُلْ مَا يَغْبَرُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَارُكُمْ نَقَدْ كَذَّنَهُمْ فَسَدُ فَسَرْفَ يَكُونُ لِرَامًا

# سورة الشعرآء

مكَيّة وهي ماثنان وثبان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ أ

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمنينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء آيَةً نَطَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ م زَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ نَحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرِرُنَ ٩ أَوْلُمْ يَرَوُّا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا بِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَخْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ١٠ قَوْمَ فِرْمَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَّ هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَأَدْعَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَبِعُونَ ه قَاتِياً فِرْعَوْنَ فَعُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا تَنِي إِسْرَآثِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ١٨ وَنعَلْتَ مَعْلَمَكَ ٱلَّتِي مَعَلَتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ 10 قَالَ مَعَلَمْهَا إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالْبِنَ ١٠ تَعْرَرْتُ مِنْكُمْ لَبًّا خِلْنُكُمْ تَوَعَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْبُرْسَلِينَ ٣ وَتِلْكَ يَعْمَةً تَنْتُهَا عَلَى أَنْ عَبُّدتُ بَنِي إِسْرَآئِلَ ٣٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى وَمَا بَبْنَهُمَا إِنْ كُنْمُ مُوندىن

إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَعْنُونٌ ١٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ ومَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَثِن ٱلَّقَدَتَّ إِلَهًا غَيْرِى لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَجْهُونِينَ ٢٩ قَالَ أُولَوْ جِمُّتُكَ بِشَيْء مُبِينٍ ٣٠ قَالَ نَأْتِ بِدِ إِنْ كُنْتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٦ مَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَّ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَتَزَعَ يَدَهُ نَإِذَا هِي بَيْضَآء لِلنَّاطِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلِا حَرْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْمِكُمْ بِحِيْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهْ وأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٦ يَأْتُوكَ بِكُلِّ تَحَّارِ عَلِيمِ ٣٧ أَجُمَعَ ﴿ "النُّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ ضُتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا أَ نَتَّبِعُ ٱلصَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْعَالِبِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلحَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْن أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا غَنْ ٱلْعَالِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَبِنَ ٱلْمُقَرّْبِينَ ٣٦ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَتْتُمْ مُلْقُونَ ٣٦ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزِّة فِرْعَوْنَ إِنَّا لَفَعْنُ ٱلْقَالِبُونَ ١٠٠ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ قَلْقَف مَا يَأْمِكُونَ ١٠ مَأْلُقِي ٱلخَّرَةُ سَاجِدِينَ ٢٠ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَعَرُونَ هِ عَالَ آمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيبِرُكُمْ أَ ٱلَّذِي عَلَّتُكُمُ ٱلرِّحْرَ نَلْسَوْفَ تَعْلَبُونَ ١٩ لَأُتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَانٍ وَلْأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْتِعِينَ \* قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُون \* إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِنَا رَبُّتًا خَطَايَاقًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُقَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ يِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآتَيْنِ حَاشِرِينَ م إِنَّ قَرُّلاتَ لَشِرْدِمَةٌ تَلِيلُونَ مه رَائِهُمْ لَنَا لَقَائِظُونَ ٥٠ رَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَادِرُونَ ٧٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٨٥ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلكَ وَأُوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِكَ ١٠ فَأَثْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَنَّا قَرَآءَ ٱلْجُنْعَانِ قَالَ

أَحْمَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون ١٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٣٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرَ فَٱلْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ يَرْتِي كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ وأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِين ٣١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً رَمَا كَانِ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ إذْ قَالَ الَّذِيعِ وَقَرْمِعِ مَا تَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا نَنظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ١٣ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٣٠ قالُوا نَلْ وجَدْنَا آبَآنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونِ ٥٠ قالَ أَمْرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ قَعْبُدُونَ ٧٠ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوْ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ٧٠ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ١٧ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِنْنِي وِيسْقِبنِ ١٠ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٨ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٣ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وأَلْمِعْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٣ رَآجْعَلُ لِي لِسَان صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ رَزِنةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨١ وٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينِ ١٨ ولَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٨ يَومَ لَا يَنْفَعُ مَالُ ولَا بَنُونَ 14 إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ نَعَلْبِ سلِيمٍ ١٠ وأَرُلفتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْبُقِّقِينِ ١١ ونُرْزِتِ ٱلْجِيمُ لِلْفَاوِينِ ١٣ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونِ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ ينْتصِرُون ١٠٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وْٱلْعَارُونَ ١٠٠ وجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْبَعُونَ ١٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونِ ١٧ تَاللَّهِ إِنْ كُمَّا لَفِي صَلالٍ مُبِين ٩١ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْقَالَبِينَ ٩١ ومَا أَضَلْنَا إِلَّا ٱلْمُعْرِمُونِ ١٠٠ قَبَا لَنَا مِنْ شَانِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠٠ فلو أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أُحْتَرُفُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيز ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُرُهُمْ نُوجٌ أَلَا

تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولْ أَمِينٌ ١٠٨ فَٱتَّغُوا ٱللَّهَ وأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١١٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ III قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاقْبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْيِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ ومَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ هِ إِنْ أَمَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٩ قَالُوا لَثِنْ لَمْ قَنْتَهِ يَا نُوخٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱلْتُحْ بَيْلِي وَمَيْنَهُمْ فَتُعًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ فَأَخْبَنْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْمُلْكِ ٱلْمَخْفُونِ ١١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاتِسَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنينَ ١٣٢ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَادٌّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٣٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٣٩ فَأَتَّفُوا ٱللَّهَ وأطِيفُونِ ١٢٠ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ أَنْبُنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَغُونَ ١١١ زَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلَّدُونَ ٣٠٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٣ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَتَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وغيرن ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٣١ قَالُوا سَوَآه عَلَيْنَا أُوعَظْتَ أَمْ لَمْ نَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ قَدَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوْلِينَ ١٣٨ وَمَا نَعْنُ بِمُعَمَّيِينَ ١٣٩ نَكَمَّنُوهُ فَأَعْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ومَا كَانَ أَحْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ كَذَّبَتْ قَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِمٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٩٠ مَا تَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْفَالَبِينَ ١٠٦ أَتْقُرَكُونَ بِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٠٧ فِي جَمَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠٨ وَزُرُوعٍ وَفَعْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٠٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

١٥٠ فَا تَقُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ ١٥١ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينِ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِن ٱلبُّحَرِين ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا نَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينِ ١٥٠ قَالَ هَذِهِ نَاقَةً لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥١ ولا تَمَسُّوهَا بِسْنَ مَيَّأَخَذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٥٧ نَعَقُرُوهَا مَأَصْبَحُوا نَادِمِينِ ١٥٨ فَأَخَدَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً رَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِين ١٠٥ وإنَّ رَبِّك لَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلرَّحِبمُ ١٩٠ كَذَّبتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا نَقْفُون ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أُمِينَ ١٩٣ فَأَتَّقُوا ٱللَّه وأطِيعُون ١٩٣ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَبِينِ ١١٥ أَتَأْتُونَ ٱلدُّكْرَانِ مِنَ ٱلْقَالَمِينِ ١٩٦ وتَدْرُونِ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْدِاجِكُمْ مَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُون ١٩٧ قالُوا لَئِنْ لَمْ تَتَّتَعِ يَا لُوطٌ لَتَكُونَنْ مِن ٱلْخُفْرَجِين ١٩٨ قَال إِنِّي لِعَبْلِكُمْ مِن ٱلْقَالِينِ ١٩١ رَبِّ نَجِّني وأَهْلِي مِمَّا يَعْمُلُونِ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ وأُعْلَدُ أَجْمَعِينَ ١١١ إِلَّا عَجْرِرًا فِي ٱلْفابِرِينَ ١١٦ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلآحَرِينَ ١١٣ وأَمْطُونًا عَلَيْهِمَ مَطَرًا عَسَآ، مَطِمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيه ومَا كَان أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَضَّابُ ٱلْأَيْكِةِ ٱلْنُوسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ ومَا أَسَّأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْم إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وِلا تَكُونُوا مِنَ ٱلخُفْسِرِينَ ١٨٢ ورنوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ ولَا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ولَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْفِ مُفْسِدِين ١٨٠ رَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلأُولِينِ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْبُحَدِينِ ١٨٩ ومَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُمَا وَإِنْ نَطْئُكَ لَبِنِ ٱلْكَاذِبِينِ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِبِي ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَرْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٣ نَزَلَ بِدِ ٱلرُّوخِ "ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْدِرِينَ ١٩٠ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ١٩١ وَإِنَّهُ لَفِي زُمْمُ ٱلأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَّا، بَنِي إِسْرَآئِلُ ١٩٨ وَلَوْ تَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْمِينَ ١٩١ فَقَرَّأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْخُرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُون بِعِ حَتَّى يَرَوا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٣ فَيَأْتِيَهُمْ بَقْتَةً رَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَغُولُوا هَلْ كَعْنُ مُنْظُرُونَ ٢٠٠ أَغَبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ٢٠٠ أَنَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَثَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا طَالِبِينَ ١١٠ ومَا يَتَزَلَتْ بِعِ ٱلشَّيَاطِينُ ١١١ وَمَا يَثْبَعِي لَهُمْ ومَا يَشْتَطِيعُونَ ١١٢ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّمِينَ ٣١٠ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ٣١٠ وَٱحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِين ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ تَقُلُ إِنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٣١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٣٠٠ إِنَّهُ هُو ۗ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢١١ عَلَ أُنْتِنْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَرَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢١ تَنرَّلُ عَلَى كُلِّ أَمَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٣٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٣٠ وٱلشَّعَرَا ، يَتَّبِعُهُمُ ٱلْقَارُونَ ٢٦٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٦٦ وأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْقَلُونَ ٣٧٧ إِلَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِخَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

#### مكيّة وهي خبس وتسعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا طس قلك آلياتُ ٱلقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٣ هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلآخِرَةِ فَمْ يُوقِنُونَ م إنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ رَبَّنَّا لَهُمْ أَعْبَالَهُمْ نَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلْذِينَ لَهُمْ سُوَد ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمْ ٱلْأَخْسَرُونِ ٩ وَإِنَّكَ لَتُمَلِّقي ٱلْفُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَازًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبْرِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ قَلَمًّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِك مَنْ فِي ٱلنَّارِ ومَنْ حَوَّلها وسُبْعَان ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَيِدِينَ 4 يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ نَلَبًا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ رَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَغَفْ إِنِّي لا يَعَانُ لَدَى ا ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَم نُمْ بَدِّل حُسْنا بقد سُوٓ مِاتِي عُفُورْ رَحِيمٌ ٣ وأَنْخِلْ يَكُكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْصَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّه فِي تِسْعِ آياتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ رَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مَاسِقِين ٣٠ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَانَنا مُبْصِرةً قَالُوا هَدا جِعْرٌ مُبِينٌ ١٠ وجَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوًّا فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُغْسِدِينَ ١٥ ولَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ عِلْمًا رَقَالا ٱلْخُنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ وررِكَ سُليْمَانُ دَاوُد وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْمَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ خُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ مَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوًّا عَلَى وادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً يَا أَيُّهَا آلنَّهُ لَ آنْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِبَنَكُمْ سُلَيْنَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ كَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَرْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ٱوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمْ نِعْبَتَك ٱلْتِي ٱلْعَبْتَ عَلَى وَالدِّي وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تُوْمَاهُ وَأَنْحِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْمَ نَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرِّي ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَآثِبِينَ ٣١ لأُعَذِّبَنَّهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٠ تَمَكَّتَ غَيْمَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ نُعِطْ بِعِ وَجِئْتُكَ مِنَّ سَبَهَا بِنَبَهَا يَقِبن ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةٌ تَعْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ هَيْ٠ ولهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَداتُهَا وتَوْمَهَا يَاجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَرَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ مَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ مَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَجُهُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وِيَعْلَمُ مَا تُعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قال سَنَنْظُمُ أَصدقت أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْكَاذِبِينِ ١٨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تولُّ عَنْهُمْ مَا نَا يَرْجِعُونَ ٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْهَلَا إِلَى أَلْقِي إِلَى كِمَابٌ كَرِيمُ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْنَان وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىٰ وأُتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٦ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمِلَأُ أَقْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعةً أَمْوا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا غَنْ أُولُوا قُوَّةِ وأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وٱلأَمْرُ إِلَيْكِ مَا أَذَا تَأْمُرِين ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَهَلُوا تَرْبَعُ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرُّةَ أَقْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعِلُونِ ٣٠ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إليهم بِهَدِيَّةٍ نَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَان قَالَ أَثْبِدُّودَن بِمَالٍ فَمَا آفَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آفَاكُمْ نَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إرْجِعُ إِلَيْهِمْ مَلْتَأْتِينَاهُمْ بِجُنُودِ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولنُعْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتُ وهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِبنِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

٣٠ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجُنِّ أَنَا آتبكَ مِدِ تَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وإنَّى عَلَيْهِ لَقَرِيُّ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ مِد قَبْلَ أَنْ يَرْقَدُ إِلَيْكَ طَرُّفْكَ مَلَمًّا زَآلًا مُسْتَعَرًّا عَمْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونِ ٣٣ فَلَبًّا جَآءَتْ قِبلَ أَعكَدَا عَرُّشُك قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ رأوتِبنَا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِهَا رِكْنًا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ مِمْ قِعلَ لَهَا ٱلنَّخْلِي ٱلصَّرْحَ عَلَمًّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لِحَةً وكَشَفَتْ عَنْ سَاقِنْهَا فَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيمَ وم قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَبْمَانِ للَّهِ رَبِّ ٱلْقَالَبِينَ ٣٩ ولَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى نَمُودَ أَحَاقُمُ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّه فَإِذَا فَمْ فَرِيقَان يَعْتَصِبُونَ ٧٠ قال يَا تَوْم لمَ نَسْنَجُعُلُون بَّالسَّنَة تَعْلَ ٱلْخَسَنَة لَوْلا تَسْتَغْفُرُون اللَّه لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونِ ١٩ قَالُوا ٱطَّبْرُنَا بِكَ وَبَيْنِ مَعَكَ قَالَ طَآنُرُكُمْ عِنْدً ٱللَّه تَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ١٩ وكان في ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْط يُفْسدُون في ٱلأَرْضِ وَلا يُصْافِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَبِّتَنَّهُ وأَهْلُهُ نُمْ لَنَقُولَنَّ لِوَلِتَهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠ وَمَكَرُوا مَكُوا ومَكَوْنَا مَكُوًّا وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ ٣٠ نَانْظُمْ كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّوْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وأَخْتِيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٠ أَيْتَكُمْ لَتأتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ نُونِ ٱلنِّسَآء بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَتَّهَلُونَ ﴿ ٧٠ نَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ تَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٠ نَاكْتِينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَدُرْنَاهَا

جزء ۲۰

مِنَ ٱلْفَابِرِينَ 10 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَوا فَسَآء مَطَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ 10 قُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ أَمْنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء قَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآثِقَ ذَاتَ بَهُجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَةٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَمْ تَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٣ أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ مَوَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَةً مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ أَمَّنْ لِجِيبُ ٱلنَّصْطَرُ إِذَا دَعَاءُ وَيَكْشَفُ ٱلسُّوْ، وَيَحْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَإِلَمُ مَعَ ٱللَّهِ قَلْبُلًا مَا تَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَمِّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْبَاتِ ٱلْبُمِّ وَٱلْبَعْمِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاءَ بُشْرا نَبْنَ يَدَى رَحْبَتِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُون هُ أُمِّنَ يَبْدُو ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعبِدُهُ ومَنْ يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآء وٱلأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ بَل أَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ أَمْ فِي شَلِّهِ مِنْهَا مَنْ أَمْ مِنْهَا عَبُونَ ٩٩ وقال ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْذَا كُنَّا نُوَابًا وآما رُّنا أَنْنًا لَخُفْرَجُونَ ، لَقَدْ رُعِدْنَا عَدًا خَتْنُ وَآنَارُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْفِ فَٱنْظُوْوا كَيْفَ كَانَ عَاتبَةُ ٱلْجُرْمِينَ ١٠ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٣٠ ويَفُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْرَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَبِكَ لَكُمْ نَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَجْعِلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْتَرَعُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآء وٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ١٨ إِنَّ هَذَا ٱلْفُرْآنَ يَقْشُ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْثَمَ ٱلَّذِي فُمْ بِيعِ يَعْتَلِفُونَ ١٨ ١٠ وإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَبْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُو

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ فَتَرَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْخَتِّي ٱلْبُبِينِ ١٨ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٣٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُرُّمِنُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ مُسْلِمُونَ مِه وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٠ ويَوْمَ نَعْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَوْجًا مِثَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا جَارًا قَالَ أَكَدُّتُمْ بِآيَاتِي زِلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ١٨ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِعُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٩ رَيَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصَّورِ فَقَرِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ رَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً رَهِيَ تَنْمُ مَرَّ ٱلجَّعَابِ مُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَقْفَنَ كُلُّ شَيْء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَقْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْخُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَثِدِ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّثَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْآنَ فَنَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَنْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِين ٥٠ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَادِلِ عَبًّا تَعْبَلُونَ

## سورة القصص

#### مكيّة وهي ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسمَ يِلُكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَقُلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْخَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ يَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآثِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّجُ أَبْنَآ مُهُمْ ويَسْتَحْيِي نِسَآمَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَنُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَجْعَلَهُمْ أَيُّنَّةً وَكَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُتِّكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ونْرِى فرْعَوْن وَهَامَان وَجُنُودَهُمًا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٩ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِبِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي ٱلْمَيِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِمَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا إِنَّ فِرْعَوْن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيْهِنَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ بِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَبْس لِي ولَك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ تَتَّعِدَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَشْجَعَ فَوَّادُ أَيِّم مُوسَى قَارِفًا إِنْ كَادَتْ لَنُبْدِى بِهِ لَوْلًا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى تَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُرْمِينِنَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُحْتِمِ فَصِيدٍ تَبَصُرَتْ بِدِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ نَقَالَتْ عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ رَهُمْ لَهُ نَاعِمُونَ ٣ فَرَدَنْنَاهُ إِلَى أُمِّدٍ كَيْ تَقَرٌّ عَيْنُهَا وَلا تَعْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلغ أَهْدَهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ خَبْرَى ٱلْمُسْنِينَ ١٠ وَتَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَمْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تَوْجَدَ فِيهَا رَجْلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ رَهَذَا مِنْ عَدُرْهِ نَاسْتَفَاقَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُرِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقْضَى عَلَيْه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَكُرٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٠ قَالَ رَّبِّ إِلِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تَاغْفِمْ لِي نَقَفَمَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ طَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ ١٠ فَأَصْبَمَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنْكَ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَبًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُرُ لَهُمَّا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا تَتَلَّتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُون جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ تَكُونِ مِن ٱلْمُصْلِحِينَ ١١ وَجَآءَ رَّجُلَّ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى عال يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَ يَأْتَبِرُون بِكَ لِيَقْعُلُوكَ مَاَّخُرُجْ إِنِّي لَكَ مِن ٱلنَّاصِينِ ٢٠ مَعرَجَ مِنْهَا خَآئِفا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِن ٱلْقُوْمِ ٱلطَّالِبِينِ ١١ ولمَّا تَوَجَّه تِلْعآ، مَدْينِ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٢ ولمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْينَ وجَد عَلَيْهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَه مِنْ دُونِهِمْ ٱمْرَأْنَيْنِ تدُودانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَمَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ، وأَبُونا شَنْعٌ كَبِيرٌ ٣٠ مسَقَى لَهْمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلطِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ نَقِيرٌ ١٥ نَجَآءَتُهُ إِحْدَافُهَا تَبْشِي عَلَى ٱسْتِعْيَآء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَكْغُولَ لِيَعْرِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَنَّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفْ خَرْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَهَتِ ٱسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْمَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ٢٠ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْكِفَكَ إِحْدَى ٱلْنَتَى قَانَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ عِجْ فَإِنْ أَتْمَنَّ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقٌ عَلَيْكَ سَتَعِدْنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٨ قَالُ ذَلِكَ بَيْنِي وَمَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجليْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِينًا ٢٦ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلأَجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَازًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَر أَوْ جَذَّوةٍ مِن

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَمًّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيُّ ٱلْرَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكِةِ مِنَ ٱلمُّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ فَلَمًّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رِلَّى مُدْبِرًا رِلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ ولا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٠ أُسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْم سُوَّهُ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَائِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى يَرْعَوْنَ وَمَلَتِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَلِيقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي تَقَلَّتْ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٠ وأَخِي قَرُونُ هُوَ أَنْهُمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْ يُصَدِّقْنِي إِتِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدٌ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ رَجَّعَلُ لَكُمَّا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُهَا وَمَنِ ٱقْبَعَكُمَا ٱلْقَالِبُونَ ٣٩ فَلَمًّا جَآءهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَبّناتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِحْمٌ مُفْتَرًى ومَا سَبِعْنَا بِهَذَا في آبَآئِنَا ٱلْأَرْلِينَ ٣٠ وقال مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآه بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ بِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلاَ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوتِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَتِي أَطْلِمُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظْلُهُ مِنَ ٱلْكَاذِيبِنَ ٣٩ وٱسْتَكْبَرّ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِيقِ وظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٥٠ مَأَخَذُناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْتَاهُمْ فِي ٱلْنِمِّ مَانْظُرْ كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِين الم وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَّةً يَذْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ويوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٣ وَأَقْبَعْنَاهُمْ فِي عَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَفْنَةٌ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامة هُمْ مِن ٱلْمَقْبُوحِينِ ٣٣ وِلْقَدَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِمَ لِلنَّاس وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَكَدُّونَ ٢٠ ومَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْقَرْبِيِّ إِذْ تَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥٠ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا فُرُرِنًا تَتَطَاولَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُمُرُ رَمًا كُنْتَ قَارِيًا فِي أَعْلِ مَدْيَن تَعْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِبنَ

 وَمَا كُنْتَ بِجَايِبِ ٱلطُّورِ إِنْ تَانَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَمَّافُمْ مِنْ تَدِيمٍ مِنْ تَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ٢٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا تَذْمَتْ أَيْدِيهُمْ نَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا نَنتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ فَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُرتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَطَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَانِرُونَ ٩٠ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ٱلَّبِعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبعُونِ أَهُوآ، هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱلنَّبَعَ عَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدَى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلقَّوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدُ وصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونِ ١٣ أَلَّذِينِ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ثُمُّ مِدِ يُوَّمنُون ٣٠ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمنًا بِعِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَبْلِهِ مُسْلمبن ، هُ أُولآئِك يُؤْتؤن أَجْرِهُمْ مَرَّتَيْن نَمَا صَبَرُوا وِيَدُرِزُن بِالْحُسَنَةِ ٱلسِّيِّنَة ومِمَّا رَرَقْناعُمْ يُنْعِغُون ٥٥ وَإِذَا سَمغُوا ٱللَّعْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا أَعْمَالُنَا وِلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَعِي الْجَاهِلِين ١٩ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَا، وَهُو أَعْلَمُ يَاللَّهُ تَدِينَ ٧٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱللَّهَدَى مَعَكَ نُتَغَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولِمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنا يُجْبَى إلبْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْ ورْقا مِنْ لذَيّا وَلِكِنّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٠ وكم أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتهَا نَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُشْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا رَكْنًا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينِ ٥٠ وَمَا كَانِ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وأَهْلُهَا طَالِمُونِ ٩٠ ومَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْ٠ فَمَتَاعُ ٱلْحَيْرَةِ ٱلكُّنْيَا وَزِينَتُهَا ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُون ١١ أَمَنَ رَعَدْنَاهُ رَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَقَعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْخَبَرةِ ٱلدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْخُصَرِينَ ٣٠ رَيُومَ يُنَادِيهِمْ نَيَقُولُ أَيْنَ هُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ٣٠ قالَ ٱلَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا عَوُّلآ ٱلَّذِينَ أَغْرَيْنَا أَهْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُون ١٠٠ وقِيلَ آدُعُوا شْرَكَاءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ رِزَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَرْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجْبُتُمُ ٱلْنُرْسَلِينَ ٩٩ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يُوْمَثِينِ فَهُمْ لَا يَنَسَآ الْونَ ١٠ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَن وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسى أَنْ يَكُون مِنَ ٱلْمُغْلِجِينِ ٩٨ ورَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشآ؛ ويَعْتار مَا كَان لهُمْ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَان ٱللَّهِ وتعَالَى عَمًّا يُشْرِكُون ١٩ ورَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صَدُورُهُمْ ومَا يُعْلِنُون ١٠٠ وهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْخَيْثُ فِي ٱلْأُولَى وٱلْآخِرَة ولَهُ ٱلْخُكُمْ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١١ قُلَّ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَل ٱللَّهُ عليَّكُمْ ٱللَّيْل سَرْمدا إِلَى يَوْم ٱلْقِيامةِ مِنْ إِلَهُ عَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ مِضِياً ۖ أَفَلَا تَسْمِعُونَ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَل ٱللَّهُ عليَّكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرَّمَدًا إِنَّى يَرْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلهٌ غيْرُ ٱللَّه يأتيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ نيعِ أَفِلا تُبْصِرُونَ ١٣ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْل وٱللَّهَارَ لِتَسْكَنُوا مِن ولِنبِّتَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٠ ويَوْم يُنَاديهم مبقُولَ أَيِّن شُركاً عَى ٱلَّذِين كُنْتُمْ نَزْعُمُونَ ١٥ ونَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شهيدا نَعْلَنَا هانوا بُرْهَانكُمْ مَعلِمُوا أَنَّ ٱلْحُتَّى للَّهِ وَصَلَّ عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْتَرُون ١٦ إِنَّ قَارُونَ كَان مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَقَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَقَالِحَهُ لتنْوْءُ بِٱلْفُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ تَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْقَرِحِينَ ٧ وَٱبْتَغ فِيمَا آتاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِليْكَ ولا تَبْعُ ٱلْفَسَانَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلنَّفُسِدِين ١٨ قَالَ إِنَّمَا أُرتِينُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُمْ جَبْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ

ٱلْجُرِمُونَ ١٩ فَغَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِه قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْخَيْرَةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٨ فَحَسَفْنَا بِعِ وَبِدَارِةِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَبَنَّوْا مَكَاتَهُ بِٱلْأَمْسِ يَعُولُونَ وَيَّكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَنْ يَشَآ؛ مِنْ عِبَادِهِ ويَقْدِرُ لُولًا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَبْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنُّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلْكَانِرُونَ ١٣٠ تلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ تَعْعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وٱلْفَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَم مَن جَآء بِٱلْخُسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّبْتَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِد إِنَّ ٱلَّذِي فَرَمَى عَلَيْكَ ٱلْفُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآء بِٱلْهُدَى ومَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبين ١٩ ومَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكَتَابُ إِلَّا رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ١٨ وَلَا يَضُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ نَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَنْكَ وَٱدْعُ إِلَ رَّبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ وِلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِكَ إِلَّا رِجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمْ وِإِلَهْ تُوْجَعُونَ

# سورة العنكبوت

مكّنة وهى تسع وستون آية بِسْم ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

المَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُعْرَكُوا أَن يَغُولُوا آمَنًا وَحُمْ لَا يُغْتَلُونَ ٣ وَلَقَدْ
 فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَلَيْعُلْمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَادِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَعْكُمُونَ ٩ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ حَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَنِيٌّ عَنِي ٱلْقَالَبِينَ ٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَلْكَفّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَجُّورَيَّتُهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ ورصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ مَوَالِكَيْدِ خُسْنًا وإِنْ جَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِي مَا ليْسَ لَكَ مِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتِنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات لَنُدْخِلَتُهُمْ في ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلثَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا عَالِلَه فَإِذَا أُوذَى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآ ا نَصْرُ مِنْ رَبُّكَ لَيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَبْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِهَا في صُدُورِ ٱلْقَالَمِينِ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وِلَيعْلَمَنَّ ٱلْمُنَامَقِينَ ا وقال ٱلَّذِينَ كَعُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبعُوا سَبِبلَنَا ولْتَعْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا مُ بِحَامِلِينَ منْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونِ ١١ وِلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْتَرُونَ ٣ ولَقَدْ أَرْسلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَبْسِينِ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ١٠ فَأَخْتِيْنَاهُ وأَحْكَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ آغَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتْنُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْنَانَا وَتَعْلَقُونِ إِنْكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَالْبَعُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْقَ وْٱغْبَدُوهُ وٱشْكُوْوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِنْ تُكَدِّبُوا نَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمْ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرُّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١١ أَولَمْ يَرَوْا كَبْف يُبْدِيُّ ٱللَّهُ ٱلْخُلُق ثُمَّ يْعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِبرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَذَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمُّ ٱللَّهُ يُنْهِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء ويَرْحَمُ مَنْ يَشَآء وإلَيْه تُقلبُونَ ١١ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ ى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ ولِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ٣٣ وٱلَّذينَ كفرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَاتِهِ أُولاَئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولاَئِكَ لَهُمْ عَذَاتْ أَلمْ ٣٣ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَهْجَاهُ ٱللَّهُ مِن ٱلنَّارِ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ٢٠ وقالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانا مردَّة بَيْنكُمْ فِي الْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ يَكْفُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْصِ ريلَعَنْ نقضكُمْ بَعْضًا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٥ قَآمَنَ لَهُ لُوطً وعال إلِّي مُهَاحِرٌ إِنَّى رَتَّى إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ٣٩ ورعَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وبِعْقُوبَ وجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبْوُةَ وَٱلْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وإنَّه في ٱلْآخِرَةِ لَبِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن ٱلْعَالَبِينَ ١٨ أَثِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ وتَقْطَعُون ٱلسَّبِيلَ وَتَأْثُونَ فِي تَاديكُمُ ٱلْمُنْكُمَ فَمَا كَان جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنَّتنَا معَدَابِ ٱللَّه إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِتِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْمُفْسِدينَ ٣٠ ولَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِبِهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِّبنَهُ وأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٣٣ ولَمَّا أَن جَآءتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيْء مهم وضَائى مهم ذَرْعَا وَقَالُوا لَا تَخَفُّ ولَا تَعْزَنْ إِنَّا مُنَجُّونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتِكَ كَانَتْ مِن ٱلْقَادِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنةً لِقَرْم يَعْقِلُون ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَرْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَلا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ٣٩ تَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَمْجَعُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِيينَ ٢٠ وَعَادًا وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَبَّن

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَّدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءهُمْ مُوسَى بِٱلْمَيِّنَات فَأَسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْض وَمَا كَانُوا سَابِقِين ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَلْبِهِ فَبِنَّهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَنْهِ حَاصِبًا ومِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيِّحَةُ ومِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ومنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ومَا كَانِ ٱللَّهُ لِيَطْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ١٠٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلنَّفَوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيٓآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَلَّمُبُوتِ ٱلْفَدَتْ بَيْنًا وإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْفَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِمِمُ ٢٠ وتلك ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونِ ٣٣٠ خَلَقَى ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِم أَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَبْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْخُشَآهِ وَٱلْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا نُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أَنْول إليْنَا وأَنْولَ إليُّكُمْ وإلَّهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٩٩ وَكَذَلِك أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِ ومِنْ عَوُّلآ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَانِرُونَ ١٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ تَبْلِد مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخْطُهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي مُدْور ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَحْمَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٠ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وإِنَّهَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُعْلَى عَلَبْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحْمَةً ودِكْرَى لِقَرْمِ يُرِّمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنِي وِنَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَٱلَّذِينِ آمَنُوا يَالْمَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ ثُمُ

جزء اا

ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلُوْلًا اجَل مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَعُمْ لَا يَشْفُرُون ٥٠ يَسْتَغِبُلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَجُيطَة بِٱلْكَافِرِينَ ٥٠ يَوْمَ يَفْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ قَعْمَلُونِ ٥٠ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآتِقَةُ ٱلْمَرْتِ ثُمَّ إِلَيْمًا تُرْجَعُونَ ٥٠ وَٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّئَتُهُمْ مِن ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمِ أَجْرُ "الْعَامِلِينِ ٥٠ آلَّدِينِ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَانَّةِ لا تَعْمِلُ رِزَّتِها ٱللَّهُ يَرْرُقُها وإيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١١ ولَثِينَ سَأَلْتَهُمَ مَنْ خلَق السَّبَوَاتِ وْالْأَرْضُ وَمُخَّرَ الشَّبْسَ وْالْقَبَر لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْمَكُون ١٢ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقِ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَاده وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سُكِلِّ شَيْ، علِيمٌ ١٣٠ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَوَّلَ مِن ٱلسَّمَاء مَا ، فَأَحْيَا مِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِتَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَبَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْنَرُهُمْ لا يَعْفِلُونِ ١٠٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْحُبُوةُ ٱلذُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ ولعِبُّ وإنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآَمَرَة لهِي ٱلْحُيوانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥٠ قَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْك دَعُوا ٱللَّهَ خُعْلِصِين لَهُ ٱلدِّين فَلَمَّا لَجَّاهُمْ إِلَّى ٱلْبَرِّ إِذَا ثُمَّ يُشْرِكُون ٩٦ لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ولِيتَمَتَّعُوا فَسَوْك يَعْلَمُونَ ١٦ أُوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرِّمًا آمِنا ويُقَعَطُّف النَّاسُ مِنْ حَرَّاهِمْ أُنبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمة اللَّهِ يَكُمُوْرِنَ ١٨ ومَنْ أَطْلَمْ مِمَّن ٱنْقَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَدَّبَ بِٱلْحَقِّى لَمًّا جَآءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مُنْوَى لِلْكَافِرِينَ ٩٦ وَّٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإِنَّ ٱللَّهَ لَهَعَ ٱلْحُسِنِينِ

# سورة الروم

4 3 Sign

474 A 1

#### مكية وهي ستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 الله غُلِبَتِ الرُّومُ عن أَنْنَى ٱلْأَرْض وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ عن بِضْع سنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ نَعْدُ ويَوْمَئِذِ يَفْرُخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ م بِنَصْر ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ، وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلَفُ ٱللَّهُ وَهْدَهُ ولَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لا يَعْلَمُونِ طَاهِرًا مِن ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أُولِمْ يَتَفَكَّرُوا في أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَات وْالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمًّى وإنَّ كَنِيرًا مِن ٱلنَّاسِ ملقآء رَتِهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْض مَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَهُ ٱلَّدين مِنْ قَبْلهِمْ كَانُوا أَشد مِنْهُمْ فَوَّةً وأَنارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبْرُوهَا أَكْس مِمَّا عَبْرُوها وَجَاءْتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّمَاتِ فَهَا كان ٱللَّهُ لَبَطُلْمَهُمْ ولَكِنْ كاذوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلَمُونَ ٩ كُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينِ أَسَارُا ٱلسُّوٓ، أَنْ كَذَّنُوا بِآيَات ٱللَّه وكانُوا بِهَا يَسْتَهْزِزُنَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدُو ٱلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلبِّهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْخُرِمُونِ ١١ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُمْ مِنْ شُرَكَانَهِمْ شُفَعَآ، وكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينِ ١٣ ريوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمِئِذِ يَتَقَوَّقُونَ ١٠ فَأَمًّا ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُعْبَرُون ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِين كَعْرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلآخِرَةِ فَأُولَآئِكِ فِي ٱلْعَذَابِ عُثْصُرُونَ ١١ فَسُجَّعَانَ ٱللَّهِ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا رَحِينَ تُطْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيْ مِن ٱلْمَيْتِ رَغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيْ رَغْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكَذَلِكَ تُعْرَجُونَ ١١ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَمْ تَنْتَشِرُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ارْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ نَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتلافُ ٱلسِّنَتِكُمْ وَٱلْوَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ١٢ ومِنْ آياتِه مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْل وٱلنَّهار وَأَنْتِفَا رُّكُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعْون ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يْرِيكُمْ ٱلْبُرْنِ خُرْفًا وطَبَعًا وَيُنَرِّلُ مِن ٱلسَّبَآ، مَآء فَيُحْيِي بِعِ ٱلأَرْض بَعْدَ مُوبِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِدِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتْتُمْ تَغْرُجُونِ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَائِتُونَ ٣٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبَّدَو ٱلْخُلْقَ ثُمُّ يُعبدُهُ وهُو أَهُونُ عليهِ ولهُ ٱلمَّمَّلُ ٱلأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من شُرَكَآ، في مَا رَرَقْنَاكُمْ فَأَنَّتُمْ فِيهِ سَوَآ، تَعَانُونَهُمْ كَفِيفَتكُمْ أَنْفُسُكُمْ كذلِكَ نُفَصِّلْ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونِ ١٨ بَلِ ٱتَّبَعِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآ هُمَّ بغَيْر عِلْمٍ فَمَنْ يهْدِي مَنْ أَصْلًا ٱللَّهُ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فأَقِمْ رجهك لِلدِّين حَنِيعًا نطرت ٱلله ٱلله عَطَمَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ولِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وأَتيمُوا ٱلصَّلُوةَ ولا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حرْبٍ بِمَا لَكَيَّهُمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ فُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ فُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا تَرِيقَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيكُفُرُوا بِمَا آتيْنَاهُمْ فتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمّْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا نَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِدِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْبَةً تَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا ثُمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أُولِمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ إِنَّ فِ ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونِ ٣٠ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وْٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّدِينِ يُرِيدُونِ وجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَاتِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ رَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ فَأُولآئِك ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمْ رَزَقَكُمْ نُمْ يُبِيتُكُمْ فُمْ يُعْيِيكُمْ عَلْ مِنْ شُرْكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ هَيْ. سُبْعَانهُ وتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٥٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيدى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَيِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ١٩ قُلْ سِيرُوا ى ٱلأَرْفِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلُ كَانِ أَكْنَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٣٠ مَأْتِمْ وحْهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يُوْمَيْدٍ يَصَدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُوهُ ومَنْ عَيِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهِ دُونَ ٣٠ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ مَصْلِعِ إِنَّهُ لَا يْحِبُ ٱلْكَانِرِينَ ١٠٠ ومِنَ آيَانِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتهِ ولِنَجْرِى ٱلفَلْكُ يِأْمُوهِ ولِنَبْتغُوا مِنْ فَصْلِهِ ولعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسْلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِجَاَّرُهُمْ بِٱلْبَيِّناتِ فَٱنْتَقَبْنَا مِن ٱلّذِين أَجْرِمُوا وَكَانِ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينِ ٤٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاحَ نَعْثِيمُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّبَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَغًا فَتَرَى ٱلْوَدْيَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ نَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا ثُمْ يَسْتَشْهِرُون ٨٠ وَإِنْ كَانُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ يُتَرِّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ٩٩ فَٱنْظُمْ إِلَى آقَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُمْنِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيَّا فَوَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَطَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُون ١٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٩٥ وَمَا أَنْتَ بِهَادى ٱلْفَنْي عَنْ صَلَالِتِهِمْ إِنْ تُسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُرُمَنْ نَايَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٩٥ وَلَقَلُمْ مِنْ مُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد مُعْف فَهُ عَمْل مِن بَعْد مُعْف أَمْنِيَةٌ يَعْلَىٰ مَا يَشَاء وهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْفَدِيمُ مَوْزَة فُمْ جَعَلَ مِنْ بَعْد فُعْف أَلْغُومُ مِن هَ مَا لَمِثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُوثُومُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفْسِمُ ٱلْمُعْرِمُونَ هَ مَا لَمِثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُوثُومُ اللَّهِ عَلَى مَا لَمِثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُوثُومُ ٱلْمُعْرِفُونَ هَ مَا لَمِثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا إِلَى يَرْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِلّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون هُ فَيَوْمَنذِ لا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَيْكُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون هُ فَيَوْمَنذِ لا يَتَعْمُ اللّهِ عَلَى وَلَيْكُمْ كُنتُمْ لا يَعْمَلُون هَ مَعْلِمُ وَلَيْكُمْ مُنْ لَيْ يُعْمَلُونَ هَا وَلَكُ مَا لَيْكُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَاصْمِرُ إِلَيْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَاصْمِرُ إِلّهُ وَعُلْمَ لَا يُولِيلُ لَا يُولِيلُ لَا يُعْلَمُونَ ١٠٠ وَكَذِلِكَ يَطْعَمُ ٱللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى وَعُلُونَ ١٠٠ قَاصُمِرُ وَلَا يَسْتَعِقِلُكُمْ لَا يُولِيلُ لَا يُعْلَمُونَ ١٠٠ قَاصُمْرُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَسْتَعِقِلُكُ ٱلْذِيلُ لِللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ا

### سورة لقمان

محَيِّة وهي اربع وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلسَّمَوَاتِ بِفَيْمٍ عَمَدٍ تَرُونَهَا وَٱلْقَى فِي ٱلْأَرْض رَوَاسِىَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاتَةٍ وَالْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء نَأْنَبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجٍ كَرِيمٍ ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ مَأْرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ॥ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُغْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَنْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٣ وَإِذْ قَالَ لَقْهَانُ لِأَبْنِعِ وَهُو يَعِظُهُ يَا نُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ٣٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حَبَلَتْهُ أَمُّهُ وهُمَّا عَلَى وَهْنِ وَنصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱهْكُمْ لِي وَلَوَالِدَيْكَ إِلَّ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ مِي مَا لَيْسَ لَك بِعِ عِلْمٌ نَلا تُطعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ نُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَنِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ نَتَكُنْ فِي خَعْرَةِ أَرْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَرْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١١ يَا بُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوكِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ ولا نُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ ولا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ ضُعْالٍ نَخْورِ ١٨ وَٱقْصَدْ فِي مَشْبِكَ وَٱغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيرِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ تَعْمَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةُ وَتَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَبْمِ عِلْمٍ وَلا هٰدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ١٠ وإذَا قِعلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ ۖ آتَآ انَا أَوْلُو كَانَ ٱلشَّنْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيرِ H وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ فَحْسَنْ فَقَد ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْفُرْوَةِ ٱلْوُقْقى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ رَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخْرُنْكَ كَفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ نَنْنَتِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٣ نُنتِّعُهُمْ تَلِيلًا ثُمُّ

نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَدَابٍ غَلِيظٍ ١٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَتُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَبَّدُ لِلَّهِ مَلْ أَخْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْفِي إِنَّ ٱللَّهَ غُو ٱلْقَنِينُ ٱلْحَيِيدُ ٣٠ وَلُوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وْالْبَحْرُ يَهْدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْدُم مَا نَعِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَعْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَخَمْ ٱلشَّمْسَ وَّالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وأَنْ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٩ ذَلِكَ بأَنْ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبيمُ ٣٠ أَلَمْ ثَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرى فِ ٱلْكَمْ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُربَكُمْ مِنْ آيَاتهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ فُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ فَلَتَّا فَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَبِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وِلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِهِ شَيًّا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّنُّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْقَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ رَيْنَزَلُ ٱلْقَبْثَ رَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا رِمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْفِي تَبُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

## مكية وهى ثلنون آية بشم الله الرحبم

ا أَلَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيَّبَ نِبه مِنْ رَبِّ ٱلْفَالَبِينَ ٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱلْتَرَّاهُ مَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَتِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا شَفِيعِ أَلَلا تَتَدَّكُّرُونَ م يُدَيِّمُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْنِي النَّه في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْه خَلَقَةُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِين ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَآه مَهِينِ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفْعَ بِبِعِ مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْتِدَةَ تَلِيلًا مَا تَشْكُرُون 1 وقَالُوا أَيْدَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلْ فُمْ بِلِقَآء رَبَّهُمْ كَافِرُونَ ا قُلْ يَتَرَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَتَّكُمْ ثُرْجَعُونَ ال وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ رَتَّهِمْ رَبَّنَا أَنْصَرْنَا وسَبِعْنَا تَأْرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتنُونَ ١٣ ولَوْ شَتَّنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولَكَنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَانَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْحَنَّة وْالنَّاسِ أَجْبَعِينَ ١٠ فَكُوفُوا بِمَا نَسِيقُمْ لِقَآ، يَرْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسْنَاكُمْ وِذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلُد بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا نُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا مُجَّدًّا وَسَجُّوا بِحَمْدِ رَبَّهِمّ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْنًا وَطَهَعًا وَمَمًّا رَزْقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٠ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فُوَّةٍ

أَهْيُن جَرَّاتَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِعًا لَا يَسْتَوُونَ ١١ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُولُا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّازُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا رَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٦ وَلَنْذِيقَتَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ٢٢ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْنُ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَض عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْجُرِمِينَ مُنْتَقِمُون ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٣٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون ١٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَغْقَلِفُونَ ٣٦ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُمَّا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ أَفلا يَسْمَعُونَ ٢٧ أَولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُونُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْرِ مَنْضَيُّ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ١٨ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتُّحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَحْ لَا يَنْعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا ثُمْ يُنْظُرُونَ ٣٠٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْتَظِمْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُون

### سورة الاحزاب

مدنيّة وهي ثلث وسبعون آية بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمنِ ٱلرِّحِيمِ

 ا يَا أَيُهَا آللَبِيُّ آتَٰقِ آللَه ولا تُطِعِ آلْكانِرِينَ وٱلْمُنَانِقِينِ إِنَّ ٱللَّهَ كَان عَلِيمًا حَكِيمًا ٢ وٱقْبِعْ مَا يُرحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّه كان بِمَا تَعْمَلُون

خَبِيرًا ٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا م مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِوَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنَ فِ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ ٱللَّآيِّ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِينَا كُمْ أَبْنَا كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْخَقَّ رَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أُدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَتْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِحْوَانْكُمْ فَ ٱلدِّينِ ومَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناجٌ بِيمَا أَخْطَأُتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَتْ قُلْرِبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ٩ أُلتَّبِيُّ أَوْلَى بَالْمُوّْمَنِين مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَرْواجْهُ أَمَّهَاتُهُمْ وأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضِ ف كِتَابِ ٱللَّهِ مِن ٱلْمُؤْمنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْعَلُوا إِلَى أَرْلِيَاتِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذلكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ رَإِذْ أَحْذُنا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى آنْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِينَامَا غَلِيطًا ، لِيَسَّأَلُ ٱلصَّادِقِينِ عَنْ صدَّقِهِمْ وأُعَدَّ لِلْكَافِرِينِ عَدَابًا أَلِيمًا ا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْكُورُوا نِفْهَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّنا وجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وكانَ ٱللَّهُ مِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إذْ جَآوُكُمْ مِنْ مَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَقَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَمَاجِرَ وَتَطْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وزُلْوَلُوا زِلْوَالًا شَدِيدًا ٣ رَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفَّى مَا وعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُوْورًا ١١٠ وَإِذْ قَالَتْ طَآتِقَةً مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُعَامَ لَكُمْ فَالْرِجِمُوا وَيَسْتَأْذِنُ قرِيقٌ مِنْهُمْ ٱلنّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا بِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُثِلُوا ٱلْفِئْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبُّنُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥٠ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُرَلُّونَ ٱلْأَنْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١١ قُلُ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْثُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَعْلِ رَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِبُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَاهَ بِكُمْ شُوٓءا أَرّْ أَرَاهَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وَّالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ عِلْمٌ إِلَيْنَا وِلَا يَأْتُونَ ٱلْبِأُسِ إِلَّا قِلِيلًا ١١ أَخِتَة عَلَيْكُمْ مَإِذَا جَآء ٱلْخُرْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذُورْ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَعَبَ ٱلْحُوْف سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِذَادٍ أَيْجُةً عَلَى ٱلْحَيْر أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا مَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وكَانَ ذَلِكَ على ٱللَّه يَسِيرًا ٢٠ يَعْسَبُون الْأَحْرِابَ لِمْ يَدْهِبُوا وإنْ يأْتِ الْأَحْرَابْ يودُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُون في ٱلْأَعْرَابِ يَشْأَلُونِ عَنْ أَنْبَآيِّكُمْ ولو كانوا ميكُمْ مَا مانلُوا إِلَّا تلِيلًا ١١ لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنةٌ لِمَنْ كانَ يرْجُو ٱللَّه وٱلْيَوْمَ ٱلآخِر وَذَكِر ٱللَّه كَنِيرًا ١٦ ولمًّا رأَى ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلْأَحْرَابِ قَالُوا هِذَا مَا وَعَدِنا ٱللَّهُ ورسُولُهُ وصَدَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهُمْ إلَّا إِيمَانا وتَسْلِيبًا ٣٣ مِن ٱلنَّهُ مِن يَالًا صَدَقُوا مَا عَاهِدُوا ٱللَّهُ عَلَيْهِ فَبِنَّهُمْ مَنْ تَضَى خَتْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ ومَا بَذَلُوا نَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَعْرِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّب ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَغُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّه كان عُغُورا رحِيما ٢٥ وردْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظَهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا وكعى ٱللَّهُ ٱلْبُوْمِنِينِ ٱلْقِتَال وَكَانِ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٣٦ وَأَنْزَل ٱلَّذِينِ ظَاقَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي تُلْرِيهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسُرُونِ فَرِيفًا ٢٧ وأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وِدِيَارِهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وأَرْضًا لَمْ تَطَوُّها وكان ٱللَّهُ علَى كُلّ هَيْء قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّها ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْراجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُن ٱلْحَيَوةَ ٱلذُّنِّبا رَرِينَتَهَا فَتَعَالِيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وإنْ كُنْتُنَّ تُردْن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارُ ٱلآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُعْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِي مِنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِعَاجِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَدَابُ

جزء ۲۲

ضِعْمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يسِيرُا ﷺ ٣١ ومَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرِهَا مَوَّتيْن وأَغْمَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسُعُنَّ كَأَحَدٍ مِن ٱلنِّسَاءَ إِن ٱلَّقَيْدُنَّ فَلَا تَعْضَعُن بِٱلْقَوْلِ نَيَطْهَمُ ٱلَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْنِ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وَقَرْنِ فِي نُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبُّرْجْنَ تَبَرُّيَ ٱلْجُناهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وأَقِمْنِ ٱلصَّلَوةَ وآتِينِ ٱلزَّكُوةَ وأَطِعْنِ ٱللَّهَ ورسُولُهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُعِبَ عَنْكُمْ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَنْتِ ويْطهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَانْكُرْنِ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَالْخِكْتَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وْالْقَانِتِينَ وْالْقَانِتَاتِ وْالْصَّادِقِينِ وْالْصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينِ وْالصَّابِراتِ وَالْخَاشِعِينِ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقاتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَالصَّآئِمَات وَٱلْخَانِظِينِ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلدَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وٱلدَّاكِرَاتِ أَعَدْ ٱللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرةٌ وأَجْرا عَظِيمًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا تضَى ٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونِ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ نفذُ صَلَّ ضَلالًا مُبِينًا ٣٧ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَٱتَّقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَظَهْى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَغْشَاهُ فَلَبًّا قَضَى زَيَّدٌ مِنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يكُون عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين حَرْجٌ فِي أَرْواجٍ أَدْعِينَائِهِمْ إِذَا تَضَوًّا مِنْهُنَّ وطَرا وكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فرضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةً ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلْوًا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْمُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يْمِلْفُونَ رِسَالاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونهُ ولا يَغْشُون أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهَا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱلنَّهَ رُحُرًا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كنيرًا وسَبِّعُوهُ بُكْرَةً وأَصيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلآئكُنهُ ليُطْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ قَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ رَأَعَدٌ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمُبَشِّرًا وَنَذِبرًا ٥٠ وَدَاعِبَا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْتِهِ وِسِرَاجًا مُنِبرًا ٢٩ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمنِين بِأَنَّ لَهُمْ مِن ٱللَّهِ فَضْلًا كسرًا ٧٠ ولا تُطِعِ ٱلْكاندِينَ وٱلْمُنَافِقين ودَعْ أَذَاهُمْ وتَوكُّلْ عَلَى ٱللَّه وكفَى مَاللَّه وكيلًا ١٨ يا أَنَّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكُتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوفِيَّ مِنْ قَمْلِ أَنْ تَبَسُّوفِيَّ مِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ نَعْنَدُّونَهَا نَنَتِّعُوهُنَّ وسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْواجَكَ ٱللَّاتِي آتَنْتَ أَخْورهْنَ ومَا مَلَكُتْ يَسِنُك مِبًّا أَمَّا، ٱللَّهُ عَلَيْكَ وِنْنَاتِ عَيِّكَ وَنَنَاتِ عَبَّاتِكَ وَنَنَاتِ خَالَاتُكَ وَنَنَاتِ خَالَاتُكَ ٱللَّاتِي عَاجَرْنَ مَعَكَ وٱمْرَأَةَ مُرَّمنَةً إِنْ وَعَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّدِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِتَهَا خَالِصَةً لَك منْ دُونِ ٱلنَّوْمنعنَ ﴿ وَ قَدْ عَلَيْمَا مَا نَوَشْنَا هَلَيْهِمْ فِي أُزْوَاجِهِمْ ومَا مَلَكَتْ أَيْبَانْهُمْ لَكَبُلًا يَكُونَ عَلَبْكَ حَرْجٌ وَكَانِ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجى مَنْ تَشَاءَ منْهُنَّ وَتُؤْرى إِلْبُكَ مَنْ تَشَآء ومَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاءَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ تَقَرَّ أَغْيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنِ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُونِكُمْ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حلِيمًا ١٥ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنَّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وِلَا أَنْ تَبْدَّلُ مِهِنَّ مِنْ أَزْوامِ وَلُوْ أُغْجَبِك حُسْنُهُنَّ إِلًّا مَا مَلَكَتْ يَمِبنُكَ وِكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْء رَقِببُا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَ طَعَام غَيْرٌ فَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِبتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعَبْتُمْ فَأَنْتَشْرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ يُؤْدِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَعْبِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَعْيِي مِنَ ٱلْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه جِبَاب

ذَلِكُمْ أَطْهَمُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وِمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَنْ تَنْجُمُوا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا عَم إِنْ تُبْدُوا شَبًّا أَوْ نُغْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٥٠ لَا جُنَامَ عَلَيْهِنّ في آبائهن ولا أَنْنَائهن ولا إِخْوَانِهنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانهنَّ ولا أَنْنَاء أَخَوَاتِهنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلآئِكَتُهُ يُصَلِّونَ عَلَى ٱلنَّبِي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَبْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيبًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْمَا وَٱلآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَامًا مُهِبِفًا ٨٠ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُوُّمنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِقَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَاتًا وإثْمَا مُبِينًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسَآ ۚ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْدِينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠ لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَفَّى وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُقْرِيَنَّكَ بِهِمْ نُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا عَلَيلًا ٣ مَلْعُونبن أَيِّنَمَا ثُقَفُوا أُجِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٠ يَسْأَلُكَ ٱلتَّاسُ عَن ٱلسَّاعِةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ تَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَانِرِينَ وْأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ٥٠ خَالِدِينَ فِبهَا أَندًا لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٩ يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُون يَا لَبُتَمَا أَطَعْنا ٱللَّهَ وأَطَعْنا ٱلرِّسُولًا ١٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرِآءَنا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ١٨ رَبَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْن مِنَ ٱلْعَدَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِسُوا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّه وجِبهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلتَّفُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

رَيَهْفِيمْ لَكُمْ دُنْوَبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوْزًا عَظِيبًا ١٧ إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانِقَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَنَيْنِ أَنْ يَخِيلُتَهَا وَالشَّفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِدْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُولًا ١٧٠ لِيُعَدِّبَ اللَّهُ الْمُنْانِقِينَ وَالْمُنْوِقَاتِ وَيَقُوتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْانِقِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَقُوتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَقُوتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَقُوتَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### سورة سبيا

مَضَّبَة وهى اربع وخمسون آية يِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

إِنْ نَشَأً نَفْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَرْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآءَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُلِّ عَبْدٍ مُنيبِ ١٠ وَلَقَدْ آقَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضَّلًا يَا جِبَالُ أَرْبِي مَعَهُ وَّالطَّبْرَ وَأَلنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَن آعْمَلُ سَابِعَاتِ وتَدِّرْ ف ٱلسَّرْد وْأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلسَّلَبْمَانَ ٱلرِّخَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَبْنِ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَبْنَ يَدَيْه بإذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَرَغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمَلُون لَهُ مَّا يَشَآ؛ مِنْ تَعَارِيبَ وتَمَاثيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ وَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَعَلِيدٌ مِنْ عَبَادِي ٱلشَّكُورِ ٣ فَلَمًّا قَصَبْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَبًّا خَرَّ تَبَيّْنَتِ ٱلْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْقَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِينِ ١٠ لَقَدُ كَانَ لِسَبِّإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِبنِ وَشَمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقٍ رَتَكُمْ وٱشْكُرُوا لَهُ بُلْدَةً طَتَّبَةً ورَثَّ عَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِم وبَدَّلْنَاهُمْ بِجَتَّتَيْهِمْ جَنَّتِيْن ذَوَاتَى أُكُلِ خَيْطٍ وَأَثْل وَشَيْء من سدر قليل ١٩ ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَعَلْ نُحَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠ وَجَعَلْنَا نَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُوَى ٱلَّتِي تَارَكْنَا فِبِهَا قُرَى ظَاعِزةَ وقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنِين ١٨ فَقَالُوا رَتَّنَا بَاعِدُ بَبْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ تَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَوْقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَوِّي إِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَاتٍ لَكُلَّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسْ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا نَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مَنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفيظٌ ٣ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّبَوَاتِ ولَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَّا مِنْ شِرُّكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمِ ٣٣ وَلَا تَتْغَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ

حَتَّى إِذَا نُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَيْ ٱلْكَبِيمُ ٣٦ قُلْ مَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا نُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيِّنَنَا رَبَّنَا فُمَّ يَفْتَحُ بَيِّنَنَا بِٱلْحَقِّى رَهُوَ ٱلْقَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ٣١ قُلْ أَرْدِنِي ٱلَّذِينِ ٱلْخَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء كلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٧ ومَا أَرْسِلْناكَ إِلَّا كَاتْةً لِلنَّاسِ بَشِيرا ونَذِيرًا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ ويَقُولُونِ مَتى هَذا ٱلْوعْدْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينِ ١٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يرْمِ لَا تَسْمَأْخِرُونِ عَنْهُ سَاعةً ولا تسْتقْدِمُونِ ٣٠ وقالَ ٱلّذين كمروا لَنْ نُوْمِن بِهِذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِى بِيْن يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُون مَوْقُونُون عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَرِّل يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِين ٱسْتَكْبَرُوا لوَّلا أَتْنُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْمَكْبَرُوا للَّذينِ ٱسْتُصْعِفُوا أَغُنُ صَدَدْناكُمْ عَن ٱلَّهٰدى بَعْدَ إِذْ جَآءُكُمْ بِلْ كُنْنُمْ فَجْرِمِين ٣٣ وقال ٱلْذِينِ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبِرُوا بِلْ مَكُمْ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَا أَنْ نَكُهُم بِٱللَّهِ وَخِعَلَ لَهُ أَنْذَاذَا وَأَسَرُّوا ٱلنَّذَامَهُ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَغْمَانِي ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرِونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ ومَا أَرْسَلْنَا فِي تَرْبَيْ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُتُمْ بِهِ كَافِرُونِ ٣٠ وَقَالُوا نَعْنُ أَكْنُمُ أُمُوالا وأَوَّلادًا ومَا نَعْنُ بِمُعدَّبِينِ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَتَّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْنَ لِمَنْ يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْنَمِ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُون ٣٩ ومَا أَمْوَالْكُمْ ولَا أَوْلادُكُمْ بِآلَتِي تُقرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَانَكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عِبِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرْفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينِ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ زَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِتِينَ ٣٦ وَيَرَّمَ يَخْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَّئِكَةِ أَعَوُّلاً إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٠ قَالُوا سُبْعَاتَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمنُونَ ١٩ فَٱلْيَوْمَ لَا يَبْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ونَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَصْدُّكُمْ عَبًّا كَانَ يعْبُدُ آبَآرُكُمْ وقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكُ مُفْتَرِّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّمِّقِ لَبًّا جَآءُهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ٣٠ ومَا آقَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَدَّرُسُونَهَا وَمَا أُرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ تَذِيمٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَنْبِلِهِمْ ومَا بَلغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم هُ عَلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَعَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيمٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مًا سَأَلْنُكُمْ مِنْ أَجْمِ نَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء هَهِيدٌ ٧٠ فَلْ إِنَّ رَبِّي يَغْدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغَيْرِبِ ٨٠ قُلْ جَآءَ ٱلْحُقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٩٩ فُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ نَبِمَا يُوحِي إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ تَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ نَرَى إِذْ نَرْعُوا فَلَا فَرْتَ وَأَخذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اه وَقَالُوا آمَنًا بِعِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَارُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِنُونَ بِٱلْقَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ كَمَا مُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُريبٍ

## سورة الملأئكة

مَــُـيِّــ وهي خمس واربعون آيــة بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

ا ٱلْخَمْنُ لِلَّهِ قَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِعَةِ مَنْمَى رَتْلاتَ رِزْبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخُلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ مَا يَفْتِج ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا رَمَا نُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ مَعْدِهِ وَهُوٓ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَبْكُمْ هلْ مِنْ خَالِقِ غَيْمُ ٱللَّهِ يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَأَنَّى نُوْمُكُون م رَإِنْ يُكَذِّبُوك نَقَدٌ كُذِّبتْ رُسُلٌ من تَمْلِك وإلى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا نَعْرَتُكُمُ ٱلْخَبَرَةُ ٱلدُّنْمَا وِلَا يَعْرَتُكُمْ بِاللَّهِ ٱلْعُرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدْرٌّ فَٱتَّحِدُوهُ عَدْوًا إِنَّهَا يَدْعُو حِرْنهُ لَبُكُونُوا مِنْ أَفْعَابِ ٱلسَّعِبرِ ﴿ أَلَّدِينِ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْمِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ٩ أَمَنَىٰ رُيِّن لَهُ سُوٓ، عَبلِه مَرآهُ حَسِما فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِلُّ مَنْ يَشَآَّ ، ويَهْدِى مَنْ يَشَآءُ فلا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عليهم حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّه عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَل ٱلرِّيَاتِ مَتْتِيمُ خَمَابًا مَسْقُنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ॥ مَنْ كان يُرِيدُ ٱلْعِرَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْمَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ وَمَكْمُ أُولَاثِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ قُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْعَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَعْيِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْيِهِ وَمَا يُعَثِّمُ مِنْ مُعَتَّمِ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُبُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٠ زَمَا يَسْتَرى

ٱلْبَحْرَانِ عَذَا عَذْبٌ فَرَاتْ سَآتِغٌ شَرَابُهُ وعَذَا مِلْمٌ أَجَاجٌ ومِنْ كُلِّ تأَخُلُون لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونها وتُرَى ٱلْفُلْك فِيهِ مَوَاخِمَ لِنَبْعَفُوا مِنْ مَضَّلِّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلِ فِ ٱللَّهَارِ ويُولِي ٱللَّهَارَ فِ ٱللَّيْكِ وَمُعْتُمْ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُنَّ يَعْرِى لِأَجَلِ مُسَمًّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلك وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونِ مِنْ قِطْبِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءُكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ويوْم ٱلْقِيامَةِ يَكُفُرُونَ بشِرْكِكُمْ ولا يُنتَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُعراءَ إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ عُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٧ إِنَّ يَشَأَ يُدُعِبْكُمْ رِيَالَٰتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ ومَا دَلِك عَلَى ٱللَّهِ يَعْرِيزِ ١٩ ولا تَزِرُ وازِرَّةٌ وِرْرَ أَحْرَى وإنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوهَ وَمَنْ تَزَكِّي فَإِنَّهَا يَنركِي لِمَفْسِدِ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمِصِيرُ ٢٠ وَمَا يَسْتَرِى ٱلأَعْمِى وْالْبِصِيمُ ولا ٱلطُّلُمَاتُ ولا ٱلثُّورُ ولا ٱلطِّلُّ ولا ٱلْخُرُورُ ١١ وما يُسْتَوِى ٱلْأَحْياء ولا ٱلأَمْواتْ إِنَّ ٱللَّه يُسْبغ من يَشآء وما أنَّت بِمُسْبع من فِي ٱلْفُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٣٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّى بَشِيرًا وِنذِيرًا وإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا مِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وإنْ يُكذِّبُوك نَقدٌ كَدَّب ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيناتِ وِبَالرُّبْرِ وِبَّالْكِتابِ ٱلْمُسِي ٢٠ ثُمَّ أَحَدْتُ ٱلَّذِين كَفُرُوا فَكَيْف كَانَ تَكِيمِ ٥٠ أَلَمْ نَمِ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِن ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ ثَمَرَاتٍ فَخْتَلِفا أَلْوَانْها ومن ٱلْجِبال جُدَدٌ بيضْ وحُبْرٌ مُخْتَلِفً ٱلْوَانْهَا وَغُرَابِيبُ شُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّواتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُعْتَلِفٌ ٱلْوَانْهُ كَذَلِك إِنَّمَا يُخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ عَفُورٌ ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة وَأَنْفَفُوا مِمًّا زَرَقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلانِيَةً يَرْجُونَ يْجَازَةً لَنْ تَبُورَ ٣٠ لِلُوقِيهُمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ نَصْلِعِ إِنَّهُ غَفْرِزْ شَكُورْ

٣٨ وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتابِ هُوَ ٱلْحُقُ مُصدِّما لَهَا بَنْنَ يَدَيْد إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٦ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا نَبِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِةِ رَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ رَمِنْهُمْ سَادقٌ بَالْخَيْراتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدُّخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ نيها مِنْ أُسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوُّلُوا ولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ ٣١ وَقَالُوا ٱلْحَمُّدُ للَّهِ ٱلَّذي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَعَمُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ من نَصْلِهِ لَا يَبَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَبَسُّنَا فِيهَا لُفُوتٌ ٣٣ وَّالَّذِبِي كَفرُوا لَهُمْ نَازُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ نَيَمُوثُوا وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عِذَاتِهَا كَذَلكَ نَجْرَى كُلُّ كَفُور ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونِ فِيهَا رَبِّنا أُخْرِجْنَا بِعْمِلْ صَالِحًا غَبْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نَعَبَّوْكُمْ مَا يَمَدَّكُمُ نيه مَنْ تذَكَّرَ وِحَآءَكُمُ ٱللَّذِيمُ ٣٥ فَكُوتُوا فَمَا لِلطَّالِمِينِ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَبْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عليمٌ مَذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِف في ٱلْأَرْض فَمَنْ كَفَرَ مَعَلَنْه كُفْوُهُ وَلا يَرِيدُ ٱلْكافرين كُفْرُهُمْ عند رَتهمْ إلَّا مَقْتُنا ولا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينِ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ٣٨ قُلْ أُرأَيْنَمْ شُرَكَا َّكُمُ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آنَيْنَاهُمْ كِتابًا نَهُمْ عِلَى بَيِّنَةِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَّارُضَ أَنْ تَرُولًا ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلْبَمَا غَفُورًا ﴿ وَأَفْسَمُوا نَّاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَتَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدى ٱلْأُمَم مَلَبًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٦ ٱسْتِكْبارًا في ٱلْأَرْض وَمَكْرَ ٱلسَّتِي ولا يَحِيقُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّتِيُّ إِلَّا بِأَعْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُوَّلِينِ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٠ ولنْ تَعِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْدِيلًا ٣٣ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي

£ 5

ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقَبَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَالُوا أَشَدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُجْوَةً مِنْ شَيْء فِي ٱلشَّمَرَات وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ٩٠ وَلَوْ يُوَّاحِدُ ٱللَّهُ ٱللَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَاللَّهُ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ وَاللَّهَ وَلَكِنْ يُرَّحِرُهُمْ إِلَى أُجَلِ مُسَنَّى ٥٠ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ قَإِنَّ ٱللَّهَ كَان بِمِنَا وَسَبَّرِهِ مَمِيرًا

#### سورة يس

محقية وهى ثلث وثمانون آية
 بشيم آللةِ ٱلرُّحْتِنِ ٱلرَّحِم

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ ولَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عِذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ

مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِرْتُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَآهُ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١١ وَمَا فِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٣ أَأَتَّكِدُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضْرٍ لَا تُعْنِ عَنِّي شَعَاعَتُهُمْ شَيًّا وَلَا يُنْقِذُون ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي صَلَالِ مُبِين ٢٣ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمِعُون ٢٥ قيلَ ٱدْخُل ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٣٦ بِمَا غَفَم لِي زَبِّي وَجَعَلَى مِن ٱلْمُكْرِمِينَ ۞ ١٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَرْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِن ٱلسَّمَاءَ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينِ ١٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا كُمْ خَامِدُونِ ٢٩ يَا حَسْرةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرَوُن ٣٠ أَلَمْ يُروًّا كُمْ أَهْلَكُنا تَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُون ٣٣ وإِنْ كُلُّ لمًّا جَمِعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ٣٣ وآيةٌ لَهُمْ ٱلأَرْضُ ٱلْنَبْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبِنّهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِنْ غَفِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْغُيُونِ ٣٠ لَمَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِةِ وَمَا عَبِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَنالا يَشْكُرُون ٣٦ سُبْعَان ٱلَّذِى خَلَق ٱلْأَزْواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ ومِنْ أَنْفُسِهمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وآيَةٌ لَهُمْ ٱللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا فَمْ مُطْلِمُونَ ٣٨ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لَمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لا ٱلشَّبْسُ يَنْتِعِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلا ٱللَّيْلُ سَايِقُ ٱلنَّهَارِ وكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٦ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَا خُونِ ٢٣ وْخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُقُرِثُهُمْ فَلَا صَرِيزَ لَهُمْ وَلَا أَمْ يُنْقَذُونَ مِم إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِين مَ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

ٱتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٩ ومَا تَأْتِبهمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ ١٠٠ وَإِذَا تِبلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءَ ٱللَّهُ أَمْعَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِسِ مِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعَضِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِبَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ اه وَنُجْعَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا أَمُّ مِنَ ٱلْأَجْدَاك إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُوسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحدُهُ قَالِنَا فُمْ جَمِيعٌ لَكَيْنَا لِحُصَرُونَ مِهِ مَالْيَوْمَ لا تُطْلَمُ نَعْسْ شَبًّا وَلا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّ أَضْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُفْلِ فَاكَهُونَ ٥٠ فَمْ رَأَرْواجُهُمْ في ظِلَالِ عَلَى ٱلدِّرَآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ بِبِهَا قَاكَهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيم ٥٩ وَآمْتَازُوا ٱلْبَوْمَ أَبُّهَا ٱلْمُعْرِمُون أَلَمْ أَعْهَدُ إِلنَّكُمْ يَا تَنى آئمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّبْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينً ١١ وَأَن ٱعُبُدُونِي عَدًا صَرَاطً مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدٌ أَصَلَ مِنْكُمْ حبلًا كَنيرًا أَنَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ٣٣ هَده جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ إِصْلُوهَا ٱلْيَرْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونِ ١٥ أَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسنُونَ ٩٧ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَبَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠ وَلَوْ نَشَآا لَمَكُفَّنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ قبا الستطاعُوا مُصلًا ولا يَرْجعُونَ ١٨ ومَنْ نُعَتِرْهُ نُنَكِسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا بَعْقِلُونَ ٩٩ ومَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشَّفْرَ ومَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ غُو إِلَّا ذِكْرٌ وَفُرْآنٌ مُبِينٌ ١٠٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا رَيِّقَ ٱلْقُولُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أَوْلَمْ يَرِّوا أَنَّا خَلَقْتَا لَهُمْ مِبًّا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٣٠ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيِنْهَا

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُنَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ آفَلَا يَشْكُرونَ وَكُوبُهُمْ وَمِنْهُمْ وَمُشَارِبُ آفَلَا يَشْكُرونَ وَكُوبُمْ أَوْنَ مُنْ فَا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَفُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ خُصَرُونَ ١٠ فَلَا يَخْرُنْكُ وَلُهُمْ إِنَّا نَقْلَمُ مَا يُسِرُونَ وِمَا يُقْلِمُ مِنْ نَطْمَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينَ يُقْلِفُونَ ١٠ وَلَلْ مَنْ يُعْيِي ٱلْعِطَامُ وهِي رَمِيمُ ١٠ فَلْ يُغْيِي الْعِطَامُ وهِي رَمِيمُ ١٠ فَلْ يُغْيِي الْعِطَامُ وهِي رَمِيمُ ١٠ فَلْ يُغْيِيهَا ٱلَّذِي خَعْلَ لَكُمْ مِنْ نَعْنِهُ مُرِينَ الْعِطَامُ وهِي رَمِيمُ ١٠ فَلْ يُغْيِيهَا ٱلَّذِي خَعْلَ لَكُمْ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مَا الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْمِلُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

## سورة الصافات

مكَيَّة وهي مائه والمثان ولمالون آيه يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ

ا وَالصّاقاتِ مَقًا ٢ مَّالرَّاجِرَاتِ رَجْراً ٣ مَالتَّالِيَاتِ ذِحُرا ٣ إِنَّ إِلهَمُمْ لَلِهِمْ مَ رَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٩ إِنَّ إِلهُمْ لَلَّ رَبّتًا اللَّهِمَ وَمَا بَيْنَهُما وربُ ٱلْمَشَارِقِ ٩ إِنَّا رِبّتًا السّمَآء ٱلدُّنْيَا يِزِينَةِ ٱلْكَوَاجِبِ ٧ وَجِقْطَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ٨ لا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْهَلاِ ٱلْأَعْلَى وَيْفَدَّوْنَ مِنْ كُلِّ جَادِبٍ ٩ دُخُورًا ولهُمْ عَدَابُ وَاحِبُ ١٠ اللَّهُ مَنْ خَلِف ٱلْحَمَّةُ شِهابُ تَاتِبُ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَفْمَ أَصُلُ اللّهُ مَنْ خَلِقا أَمْ مَنْ خَلْقَا إِنَّا خَلَقناهُمْ مِنْ طِينٍ لارِبٍ ١٣ بَلْ عِجِبْتَ أَشَدُ حَلْقا أَمْ مَنْ خَلْقَا إِنَا خَلَقناهُمْ مِنْ طِينٍ لارِبٍ ١٣ بَلْ عِجِبْتَ وَيَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِذَا وُرُواً لا يَذْخُرُونَ ١٠ وَإِذَا وَأَوْا آوًا آيَةَ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِذَا وَأَوْا آوًا آيَةً يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِذَا وَأَوْا آيَةً يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِذَا وَأَوْا آوًا آيَةً يَسْتَعْفِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا وَاوْا لا يَذْخُرُونَ ١٠ وَإِذَا وَاوْا لا يَذْخُورُونَ ١٠٠ وَإِذَا وَاوْا آوًا آيَةً يَسْتَعْفِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا وَاوْا لا يَذْخُورُونَ ١٠٠ وَإِذَا وَاوْا لا يَذْخُورُونَ ١٠٠ وَإِذَا وَاوْا لا يَذْعُونُ وَالْمُوالِقَالَةُ الْمُ الْمَا وَاوْا وَاوْا لا يَشْعَلُونَ الْمَالِقَالَةُ الْمُ الْمُؤْلِقُونَ عَلِيْنَا إِلَىٰ الْمَالِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقَالَهُمْ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ عَلَالِهُمْ عَلَيْنَا إِنْ الْمُؤْلِقُونَ عَلَيْفُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَالِهُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْلِقُونَ عَلَيْنَا عَلَيْفُونَ عَلَى الْعَلَاقُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعِلْمُ الْعِيْنِ لَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَاهُونَا لا لا يَعْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَاقُونَ الْمُؤْلِقِيْنَ عَلَيْنَا عَلَالِهُ الْمُؤْلِقُونَ الْعُنَاقِونَ الْعَلَاقِيْنَا عَلَالِهُ الْعَلَيْسُ لَعَلَالِهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْمُلْقِيْسُ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَعِيْسُ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاقُونَ الْعَلَاعِلَا الْمُعْلِقُونَ ا

ه، زَقَالُوا إِنْ عَدًا إِلَّا عِمْمُ مُبِينٌ ١٦ أَئِدًا مِثْنَا رَكُنًّا قُرَابًا رِعِطَامًا أَثِنًّا لَمَبْعُوثُونَ ١١ أَوْآبَازُنَا ٱلْأَرْلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١١ قَإِلْمًا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ١٠ وقَالُوا يَا وَيْلِنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَرِّبُونَ ٣٣ أَحْشُرُوا ٱلَّذِين ظَلَمُوا وأَزْوَاجَهُمْ زَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَاهَدُوعُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحِيْمِ ٣٠ وَيِغُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ٢٦ بَلْ ثُمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٧ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْبَيِينِ ٣١ قَالُوا بَلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كان لنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِبِنَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنا إِنَّا لَذَآثِتُقُونَ ٣١ نَأَغُرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا عَاوِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِّذٍ فِي ٱلْعذابِ مُشْتَرِكُون ٣٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَعْمَلُ بِٱلْمُعْرِمِينَ ٣٠٠ إِنَّهُمْ كَافُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَه إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٠ وَيَعُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَيْنَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٣ بَلْ جَآء بِالْحَقِي وَصَدَّقَ ٱلنُّوسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَدَآئِتُوا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا لَجُزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ إِلَّا عِبَاد ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ رِزْتُى مَعْلُومٌ ١١ نَوَاكِهُ وهُمْ مُكْرَمُون ٢٣ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٣٠ يُطَافُ عَليْهِمْ بِكأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٥٠ بَيْضَآء لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣١ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا ثُمَّ عَنْهَا يُنْرَفُون ٢٠ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطُّوفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ١٩ قَالَ قَآثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانِ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنْكَ لَمِنِ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِدًا مِنْنَا وَكُنَّا نُوَابًا وَعِظَامًا أَئِنًّا لَهَدِينُونَ ٣٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٣٠ فَاطَّلَمَ فَوَآهُ فِي سَوَآه ٱلْجَيمِ مِه قَالَ تَآلِلُهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هِه وَلُولًا نِعْمَةُ رَتِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْخُصْرِينَ ١٥ أَنَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ١٥ إِلَّا مَوْتَنَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

خَنْ بِمُعَدَّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَوْزُ ٱلْعَظيمُ ٨٠ لِبِثْلِ هَذَا مَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُولًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرُّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا يِثْنَةً لِلطَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا خَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَٰيمِ ١٣ طَلْفُهَا كَأَنَّهُ رُرُّسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالنُّونِ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمِ ١٦ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِيمِ ١٧ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا آبَآءُهُمْ ضَالِّينَ ١٨ نَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ وَلَقَدْ ضَلَّ تَبْلَهُمْ أَخْتُمُ ٱلْأُولِين ١٠ ولقد أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٣ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينِ ١٣٠ ولَقَدْ نَادَانَا نُوجٌ فَلَنِعْمَ ٱلْخِيبُونَ ١٠٠ وَكَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَطِيمِ ١٠٠ وجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ لُمْ ٱلْبَاتِينَ ١٦ وَتَرَكَّنَا عَلَيْدِ فِي ٱلآخرينَ ١٧ سَلَامٌ عَلَى نُومٍ فِي ٱلْعَالَبِينِ ٧٨ إِنَّا كَذَلِكَ غَجْزِي ٱلْمُعْسنينِ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنا ٱلْآخَرِينَ ١٨ وإنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٣ إذْ جآه رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ١٣ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ مِم أَئِقْكًا آلِهَةَ دُونِ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ مم فَهَا طَتُكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِين ١٦ مَنَظَرَ نَطُرهٔ فِ ٱلنُّجُومِ ١٨ نَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ تَتَرَكُّوا عَنْهُ مُدّْبِرِينَ ١٩ فَرَاغَ إِلَى آلهَتِهِمْ فَقالَ أَلَا تأْكُلُون ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَتْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيبِينِ ١٣ مَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِقُونَ ١٣٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ 19 فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٧ رقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِن ٱلصَّالِحِينَ 49 نَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ١٠١ قَال يَا بُنَى إِنِي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَعْكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ١٠٦ قَالَ يَا أَبِتِ ٱنْعَلْ مَا تُوْمَمُ سَتَعِدْنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ قَلَمًا أَسْلَمَا وَتَلَمُ لِلْجَبِينِ

١٠٠٠ ونَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّرِّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ عَذَا لَهُرَ ٱلْبَلاَءُ ٱلمُبِينُ ١٠٧ وَفَكَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينِ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِدَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ١١١ رَبَّشَّرْدَاهُ بِإِنْحَقَى نَبِيًّا مِنَ الصَّالِينَ ١٣٣ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيْتِهِما نُحْسِنَّ وَطَالِمْ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَى مُوسَى وَهُرُونِ ١١٥ وبَجَيْنَاهُمَا وتَوْمَهُما مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١١ وتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا ثُمُ ٱلْفَالِبِينِ ١١١ وَآتَيْناهُما ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينِ ١١٨ وهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وترَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينِ ١٥٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ١١١ إِنَّا كَدَلِكَ نَجْرَى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٢ إِنَّهُما مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِيدِنَ ١٢٣ وإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِن ٱلْمُرْسَلِينِ ١٢٠ إِنْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ ١٥٥ أَدْمُعُونِ بَعْلًا وَتَدُرُونِ أَحْسَنِ ٱلْخَالِقِينِ ١٣٦ ٱللَّه رَبِّكُمْ ورَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُولِينَ ١٢٠ فَكَدُّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَكُفْضَرُونِ ١٢٨ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينِ ١٢٩ رَبُركُنا عَلَيْهِ فِي ٱلآخِرِينِ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٣ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ أَرْطَا لَمِن ٱلْمُرْسَلِينِ ١٣٠ إِذْ نَجَيْناهُ وأَهْلَهُ أَجْمِعِينِ ١٣٥ إِلَّا عَجُورًا في ٱلْقَابِرِين ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ رَإِتَّكُمْ لَتَمْرُّون عَلَيْهِمْ مُصْبِعِين ٣٨ وَبِاللَّيْلِ أَفِلا تَقْقِلُونَ ١٣٩ وإنَّ يُونُسَ لِمِن ٱلْمُرْسِلِينِ ١٥٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثَّكُونِ ١٠١ فَسَاعَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٣٢ فَٱلْقَفَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلَوْلًا أَنْهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينِ ١٩٦ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥ فَنَبَدُنَاهُ بِٱلْعَرَآء وهُوَ سَقِيمٌ ١٠١ وَأَنْبَثْنَا عَلَيْعِ سَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٠٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٨ قَآمَنُوا فبَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٠٩ فَا سُتَغْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠٠ أَمْ خَلَقْنا ٱلْمَلَاثِكَةَ

إِنَاقًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهِمْ لَنَقُولُونِ ١٥٢ وِلَدَ ٱللَّهُ وِإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَمْطَقَى ٱلْبِنَاتِ عَلَى ٱلْبَنبِنَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَدُونِ وه أَفَلا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ فَأَتُوا بِكِتَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وجَعَلُوا بَبْنَهُ ونَيْنَ ٱلْخُنَّة نَسَبَا وَلَقَدْ عَلَمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُفْضُرُونَ ١٥١ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلًّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٩١ نَإِتَّكُمْ ومَا نَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَمْه بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَال ٱلْجِمَيمِ ١٩٤ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٠ وإنَّا لَخَعْنُ ٱلصَّاتُونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَتَعْنُ ٱلْمُسَبِّعُونَ ١٩٧ وإنْ كَانُوا لَبَغُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا منَ ٱلْأُولِينَ ١٩٩ لَكُمًّا عَنَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ١١١ وَلَقَدٌ سَبَقَتْ كَلِمِنْنا لِعِبَادِنَا ٱلمُرْسَلِينَ ١١١ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْدَفَا لَهُمُ ٱلْقَالِمُونَ ١٧٣ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبن ١٧٥ وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفَبِعَذَانِنَا يَسْتَغْفِلُونَ ١٧٧ فَإِذًا نَزَلُ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَاعُ ٱلْمُنْذَريين ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِسن ١٧١ وأَنْصِمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُون ١٨٠ سُبِّعان رَتَّكَ رَتْ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨٢ وٱلْحُمْد لِلَّهِ رَتَّ ٱلْعَالَبِينَ

# سورة ص

مَكَيَّة وهي ثمان وثمانون آية بِشْمِ آللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ شَ وَٱلْقُرْآنَ ذِي ٱلذِّكْمِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا في عَوْةِ وَشِقَايِ ٣ كُمْ أَهْلُكُمَا
 مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَقَادُوا وَلَاتَ حينَ مَنَاسٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْدِرْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۗ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْ: غَجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْبَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَاتًى ٧ أَأْنُولَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْمُ منْ بَيْنِنَا بَلْ فُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِى بَلْ لَبًّا يَذُونُوا عَذَابِ ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَآتَنُ رَحْمَة رَبَّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَقَابِ أمْ لَهُمْ مُلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلأَسْبَابِ ١٠ جُنْتُ مَا هَنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وِعَانٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو "الْأَوْتَادِ ١١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطِ وَأَحْدَابُ "الْأَيْكَة أُولاَئِك ٱلْأَحْزَابُ ١١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَدَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عقاب ١٠ ومَا يَنْظُرُ هُولآ، إِلَّا صَاْحَةٌ وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ قَوَانِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْل يَوْم ٱلْحِسابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَغُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا تَخَرُّنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّعُن بِٱلْعَشِيّ وٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ تَعْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١١ وشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتِيْنَاهُ ٱلْخِكْمَةَ وَنَصْلَ ٱلْخُطَابِ ٢٠ وَعَلْ أَتَاكَ نَبِأَ ٱلْخُصْم إِذْ تَسَوّْرُوا ٱلْحِثْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ نَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَعَفَّ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَآحُكُمْ بَبْننا بِٱلْحُقّ ولَا تُشْطِطْ وْاعْدِنَا إِلَى سَوَآء ٱلصَّرَاطِ ٣٦ إِنَّ هذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ رِيسْعُونِ نَجْعٌ وَلِي نَجْعٌ وَإِحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا رِعَزَّني فِي ٱلْخَطَابِ ٣٣ قَالَ لَقدْ ظَلَبَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِه زِإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْخُلَطَآء ليَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات وَقَليلٌ مَا فَمْ وظنَّ دَاوُدْ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَفْقَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١٠ فَقَفُرْنَا لَغُ ذَلِكَ وإنَّ لَهُ عِنْدَتَا لَزُلْقَى وْحُسْنَ مَآبِ ٢٥ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآخُكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بَّالْحَقِي وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى نَيْضِلُّكَ هَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ هَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وٱلأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٣٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُعْسِدِينِ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْلُ ٱلْمُتَّقِبِينَ كَٱلْفِجَّارِ ٢٨ كَتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لَمَدَّتُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا "الْأَلْبَابِ ٣٦ وَوَقَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْبَانَ نَعْمَ "الْفَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ٣٠ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئاتُ ٱلْحُبَادُ ٣١ فَعَالَ إِنَّى أَحْبَبْتُ حُبِّ ٱلْخُبْمِ عَنْ ذَكْمِ رَبِّي حَتَّى تَرَارَتْ بَالْجَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَنَى نَطَفِقَ مَحْمًا مَّالسُّونِ وَٱلْأَعْمَانِ ٣٣ وَلَقَدْ نَتنَّا سُلَمْهَانَ وأَلْقَنْنَا عَلَى كُوسِيِّعِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَتَ ٱغْفِرُ لِي رَقَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبِغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوِهَابُ ٣٠ مَحَمَّرُنَا لَهُ ٱلرِّيمَ تَجْرى بأَمْره رُخَآ، حَيْثُ أَمَابَ ٣٩ وَٱلشَّيَاطِينِ كُلَّ بَنَّاءَ وغَرَّامِنِ ٣٧ وَآخَرِينِ مُقَرِّدِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَاوَتُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْمِ حَسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْدَتَنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى زَبُّهُ أَتَّى مَسْنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وعَذَابِ ١١ أُرْكُصْ بِرِجْلِكَ هَدًا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ٢٣ ووَعَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْتًا فَاضْرِبٌ بِهِ وَلا تَعْنَتُ إِنَّا وِجَدْنَاهُ صَائرًا ٣٠ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ وم وَٱذْكُمْ عِبَانَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وِيعْفُوبَ أُولَى ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٢٦ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِعَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِن ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٨٠ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٢٨ عَذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَنْسُنَ مَآبٍ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمْ ٱلْأَبْوَابُ ١٠ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَنِيرَةٍ رَشَرَابٍ ٣٠ رعِنْدهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ أُثْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ٥٠ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادٍ ٥٠ عَذَا وإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَّرَّ مَّآبٍ ٥٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا نَبِئْسٌ ٱلْبِهَادُ ٧٠ عَذَا تَلْيَذُونُونُ حَبِيمٌ رَغَسَّانَ ٨٨ رَٓأَخَمُ مِنْ شَكْلِهِ أَزِّراجٌ ٨٠ عَذَا تَوْجُ مُفْتَحِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ﴿ قَالُوا بَلْ أَتْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْفَرَارُ ١٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَودُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُهُمْ مِنَ ٱلأَشْرَارِ ٣٣ أَتَّخَذْنَافُمْ عِزْيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمْ ٱلأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقًّى تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْدِرٌ ومَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيَّنَهُما ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقَارُ ١٧ قُلَّ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمً ٩ 44 أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ 41 مَا كَانِ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى إِذْ يَغْتَصِبُونَ إِنْ يُوحَى إِنَّ إِلَّا أَنْهَا أَنَا تَذِيرُ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِي خَالِثْى بَشَرًا مِنْ طِينِ ١٣ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وِنَكَفْتُ مِيدٍ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَجَدَ ۗ ٱلْمَلَآئَكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرِّ وْكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ قَالَ يَا إِنْلِيشُ مَا مَنْقَكَ أَنْ تَحْفَدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٠ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ من ٱلْعَالِينَ ١٠ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ مَا خُرْجٌ مِنْهَا فَإِذَّكَ رَجِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ "الدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثْونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَعْرِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُغْلَصِينَ ١٨٠ قَالَ فَٱلْحُقَّ وٱلْحُقَّ أَتُولُ لَامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمْنْ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين

### سورة الزمر

# مَكِينَة وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللَّهَ نُعْلِمًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِضُ ء وْالَّذِينَ ٱلَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّنُونَا إِلَى ٱللَّهِ وْلْقَى إِنْ ٱللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا ثُمْ فيهِ يَغْتَلِفُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لُوْ أَزَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّعِدُ وَلَدا لَآصْطَعَى مَبًّا يَخْلُقُ مَا يَشَآء سُحَّانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفِهَارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْمَن بِٱلْحُقِّ يُكرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ١ َّالنَّهَارِ وَيْكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَتُحْمَّ ٱلشَّبْسَ وْٱلْقَمَمَ كُلُّ يَجْرَى لِأجلِ مُسَمّى ألا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْفقارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةِ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَة أَرْواجٍ يَغْلُفُكُمْ فِ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ز خَلْقًا مِنْ بَعْدِ حَلِّقِ فِي ظُلْبَاتٍ ثَلِيْ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَتُّكُمْ لَهُ ٱلْبُلَّكَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى نُصْرِفُونَ ٩ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْم وإن تَشْكُرُوا يَرْصُهُ لَكُمْ وَلَا تَرْرُ وَالِرَةَ وَرْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَوْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ وإذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانِ مُثِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلُهُ نَعْمَةً مِنَّهُ نَسِي مَا كَان يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ رِجَعِلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَنتُّعْ بِكُفْرِكَ ا عَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْدَابِ ٱلنَّارِ ١١ أَمْن هُو قَانِتْ آنَاء ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وتَآنِما يَعْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وِيَرْجُو رَحْمَةَ رَتِهِ فَلْ هَلْ يَسْتَدِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُون وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّفُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ واسِعَةً إِنَّمَا يُوقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونِ أَوَّلِ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِلَى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمِ ١٦ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ مَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُودِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخُلسرينِ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وأَهْلِيهمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرانُ ٱلْمِبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقهمْ طَلَلْ مِن ٱلنَّارِ وَمِنْ تَعْتِهِمْ طُلَلًا ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١١ وٱلَّذِين ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمْ ٱلْبُشْرَى مَبَشِّمٌ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمَعُونِ ٱلْقَوْلَ نَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولاَئِكَ ٱلَّذِينِ هَذَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ أَمْنَنْ حَقَّى عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَدَابِ أَمَانْتَ تُنْقَدُ مِّنْ فِي ٱلنَّارِ ٣١ لِكِن ٱلَّذِينِ ٱلَّقِوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ غُرَفٌ مِنْ نَوْتِهَا غُرَفْ مَنْبِيَّةٌ نَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وعْدَ ٱللَّهِ لا يُعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَانَ ٣٣ أَلَمْ قَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْول مِن ٱلسَّمَاء مَاء مَسَلَكُهُ يَعَامِيعَ فِي ٱلأَرْضُ ثُمٌّ يُغْرِجُ مِعِ زَرْعًا خُتَلِفَا أَلوانْهُ ثُمَّ يَهِدِي فَنراهُ مُصْفرًا ثُمَّ يَجْعلْهُ خُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٦ أَنْمَنْ شَرْجِ ٱللَّهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ مَرَيْلُ لِلْقاسِيَةِ قُلْرِبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ فِي صَلَالِ مُبِينَ ٣٠ أَللَّهُ نَرُّلُ أَحْسَنَ ٱلْخَدِيثِ كِتَابا مُنشابِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودً ٱلَّذِينَ يَخْشَرُنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُونُهُمْ إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآ؛ رِمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٥ أَفَهَنْ يَتَّقِى بِوَجَّهِةِ سُوء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رِفِيلَ لِلطَّالِبِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَبَّتُ لَا يَشْفُرُونَ ٢٠ فَأَذَاتَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخُرْىَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِللَّالِ فِي هَذَا ٱلْقُوْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

جزء ٢٣

لَفَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي هِرَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَنَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَا مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ عَلْ يَسْتَوِيَان مَنْلًا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَحْتَرُفُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَنِّتْ زَإِنَّهُمْ مَيِّتُون ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رِنَّكُمْ نَغْتَصِمُونَ ﴿ ٣٣ نَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّنْ كَذَبَ عِلَى ٱللَّهِ وِكَدَّبَ بِٱلصِّدْنِي إِذْ جَآءُهُ ٱلنِّسَ في جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَانِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِى جَآه بَّالشِّدْنِ وَصَدَّى بِعِ أُولَائِكَ فُمْ ٱلْمُتَّقُونَ ١٥٠ لَهُمْ مَا يُشَاَّرُن عِنْدَ رَبَّهِمْ ذَلِكَ جَزَآ، ٱلْخُسنبن ٣٦ لِبُكَعْمَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْرَهُ ٱلَّذِي هَبِلُوا رَيْعْزِيَهُمْ أَحْرِهُمْ مأحْسن ٱلَّذَى كَانُوا يَعْمِلُون ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَاكِ عَبْدَهُ وَيُعَرِّفُونَكَ مَا لَّدِينَ مِنْ دُوبِهِ وَمَنْ بُصَّلَلُ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصلِّ أَلِبْسَ ٱللَّهُ مَعَزِيرٍ ذِي ٱثْتِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ لِبِقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَمْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَى ٱللَّهُ مَصْرٌ عَلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ ضُرِّه أَوْ أَرَادَني بِرَحْمَةِ هَلُ هُنَّ مُبْسِكَاتُ رَحْبَهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتِرِكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ مَعْ قُلْ يًا قَوْم ٱلْعُمَلُوا عَلَى مَكَانتكُمْ إلِّي عَاملٌ مُسَوْف مَعْلَمُون ١٩ مَنْ يَأْتِبِيد عَذَابٌ يُغْزِيد رِيَحِلٌ عَلَيْدِ عَدَابٌ مُعَيمٌ ٣٠ إِنَّا أَنْزِلْنَا عَلَمْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاس بِالْحَقِّي فَهَن ٱهْتَدى فَلِنَفْسِم ومَنْ فَالَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ٣٣ أَلِلَّهُ يَتَوَقَّ ٱلْأَنْفُسَ حِينِ مَوْتِهَا وٱلَّتِي لَمْ نَبُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُنْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ رِيْرُسلُ ٱلنَّخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِغَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ مِم أَم ٱلْخُذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ وَم قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩٩ وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱهْمَأَرَّتْ

عْلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُومُنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا مُعْم يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ قَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْقَيْبِ وٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِغُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدُوا بِعِ مِنْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْتَسِبُون ٩٠ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَانَى بهمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرِرُن ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ فُرٌّ دَعَانَا ثُمُّ إِذَا خَوْلُنَاهُ نِعْمَةٌ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِينُهُ عَلَى عِلْمِ بِلْ هِيَ نِتَّنَةٌ وِلِكِنَّ أَكْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اه قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون ١٠ فَأَصابِهُمْ سَبِّآتُ مَا كَسَبُوا وْٱلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ عَوُلآ سَبُصِيبُهُمْ سَيِّاتُ ما كسبُوا ومَا أَمْ بِمُغِيزِينَ ٣٠ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَا ، ويَقْدرُ إِنْ قِ ذَلِك الآياتِ لِقَوْم يُوِّمِنُون مِه قُلْ يَا عِبادِيَ ٱلَّذين أَسْرِنُوا عَلَى أَنْفُسهِمْ لَا تَقْعَلُوا مِنْ رَحْمِةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْمِرُ ٱلذُّنُوبِ جَبِيعًا اِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وأَنْشُوا إِلَى رَتَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ عَبْل أَنْ يَأْمِيكُمُ ٱلْعَدَابُ ثُمّ لا تُنْصرُونِ ٥١ وَٱتْبِعُوا أَحْسَن مَا أَنْرِل إِليُّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ تَبِّلِ أَنْ يَأْنِبُكُمْ ٱلْعدابُ بَقْعَة وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَنْ تَقْولَ نَفْسُ يَا حَسُرتَى عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينِ ٨٠ أَرِّ تَقُولُ لَوْ أَنْ اَللَّه هَذَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ أَوْ تَقُولَ حِينِ ترى ٱلْعذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّة فأَكُونَ مِن ٱلْخُسِنِينَ ١٠ بَكَي قَدْ جَآءَتْك آياتي فكذَّنْت بِهَا وٱسْتكْبرْتَ وكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامِةِ ترَى ٱلَّدِينِ كَدَنُوا على ٱللَّهِ وْجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ في جَهَلَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكبِّرِينِ ١٣ رِيْخَتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءَ وَلا فُمْ يَعْزَنُونِ ٣٣ أَللَّهُ خَالِقًى كُلِّ شَيْءٍ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلًا لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْسِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ \* قُلْ أَنَقَيْمَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونَى أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٠ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْك وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكَ لَثَنْ أَشْرَكُتَ لَيَعْبَطَنَّ عَبَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٦ نَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ تَكْرِدِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا تَبْضَتْهُ يَوْمَ ٱلْقِبَامَةِ وٱلسَّبَوَاتُ مَطُوبًاتٌ بيَبِينِةِ سُبْتَ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ١٨ ونْخَعَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَى مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نَعْمَ بِبِعِ أَخْرَى قَإِذَا ثُمَّ تِبَامٌ يَنْظُورُونَ ١٠ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ مُنُورِ رَبِّهَا وَرُفِعَ ٱلْكِتَابُ وِجِيَّ، بِٱلنَّبِيِّسَ وَٱلشُّهَدَآء وْغْضِي بَبْنَهُمْ نَاكْقِي وَهُمْ لا يُطْلَبُونَ ١٠ وَوُقِيتٌ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَمُّلُمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا إِلَّى جَهَلَّمَ زُمْرًا حَتَّى إِذًا جَآوُها فَتِحتْ أَبْوَانِهَا وقال لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ ويُنْدَرُونَكُمْ لقَآ، يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْقَذَابِ عَلَى ٱلْكافرينَ ١٠ قبلَ ٱدْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَتْمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِين ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينِ أَتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا وَمُتِّعَتْ أَبْوَانْهَا وقال لَهْمْ خَرِنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ نَا دُخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠ وتَالُوا ٱلْحُبْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضِ تَتَبَوُّا مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشآه فَنَعْمَ أَجْرُ ٱلْعامِلِينَ ٧٥ وَتَرَى ٱلْمُلآئِكَة حَاتِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُستِعُونَ بِعَمْدِ رَتَهِمْ وَقُضِيَ مَبْنَهُمْ بِٱلْخَقِ وقيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ

## سورة المؤمن

### مكَيّة وهى خبس وثبانون آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣ غَافِمِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِل التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْدِ ٱلْمَصِيمُ م مَا يُجَادِلْ فِي آياتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَلَا يَعْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلبِّلاد ، كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ نَعْدَهِمْ وهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِبُدِّحِضُوا بِهِ ٱلْحُقُّ فَأَخَدُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذلِك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَهْحَابُ ٱلنَّارِ ، أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ ومَنْ حَوْلُهُ يُسَجِّعُونَ كِحَبْدِ رَبَّهِمْ وَيُؤَّمِنُونَ بِد ويَسْتَقْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْ وحْمَةً وَعِلْمَا قَاعْفِيٌّ لِلَّذِينَ نَابُوا وْٱتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَيِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ، رَبَّنَا وَأَنْجِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِّنْهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآتِهِمْ وَأَزْواحِهِمْ وَدُرِّبًاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْخُكِيمُ 1 وَتِهِمُ ٱلسّهَآتِ وَمَنْ تَتِي ٱلسَّبِّآتِ يَوْمئِذِ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُنَادَوْنِ لَنَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَمُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ نَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبُّنا أَمَثْنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا نَهِلْ إِلَى خُرْرِجٍ مِنْ سَبِيلِ ١١ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعَى ٱللَّهُ وحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُوُمُّنُوا فَالْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذَى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا ومَا يَتَذَكُّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ تُعْلِصِين لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ لِينْذِرَ يَوْمَ ٱلثَّلَاقِ ١١ يَوْمَهُمْ

جَارِزُونَ لَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْء لِمَنِ ٱلْمُلْك ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١١ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَاب ١١ وَأَنْدِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآَرِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِمِ كَاطِينَ ١١ مَا لِلطَّالِبِين مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآتِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ وَمَا تُغْفِى ٱلصَّدُورُ ٣١ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِالْخَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٣٦ أَوَّلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلَّأَرْضِ نَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وآثارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وابِ ٣٣ ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِقٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ ٢٠ إِلَى يَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِمْ كَذَّابٌ ٣٦ فَلَمَّا جَآءُهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وٱسْتَعْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَثْتُلُ مُوسَى ولْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِ ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَتِّي رَرْتِكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦ وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ مِنْ آل بِرْعَوْنَ يَكُمُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبَّى ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ رَإِنْ يَكُ كَاذِبًا نَعَلَيْدِ كَذِبُهُ رَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَدَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمٍ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَمَاطًا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرُّهَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَرْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَرْمِ ٱلْأَحْرَابِ ٣٦ مِثْلَ دَأْتِ قَوْم نُوحٍ وَعَادٍ وَقَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعَبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَّادِ ٣٠ يَوْمَ نُوَلُّونَ مُعْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّهِ مِبًّا جَآءُكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ غُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ٣٠ أَلَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّه مَقَيْمٍ سُلُطَانِ أَتَاهُمْ كَبُمّ مَقْتُنا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّم جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا عَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْء عَمَلِهِ وَصُدٌّ عَن ٱلسَّبِيل ومَا كَنْدُ فرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرُّشَادِ ٢٣ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْخَمَوةُ الدُّنْيَا مَقَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّمَةً فَلَا يُشْرِّى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُوُّمنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِقَيْمٍ حِسَابٍ مِم وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لأَكْفُمْ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْقَرِيزِ ٱلْقَقَارِ ٣٩ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِللهِ لَيْسَ لَهُ دَهْرَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنّ ٱلْمُسْرِنِينَ أَمْ أَفْعَابْ ٱلنَّارِ ٢٠ فَسَتَكْكُرُونَ مَا أَفُولُ لَكُمْ وأُمْوَفُ أَمْرى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بْٱلْعَبَادِ ٨٠ فَرَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكْرُوا رَحَاقَ بأَل يْرْعَرْنَ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ ٢٩ أَلتَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ نِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ مِ وَإِذْ يَتَعَاجُّونَ فِي النَّارِ فَبَقُولُ ٱلصَّعَقَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُفْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ بِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَتَةِ جَهَنَّمَ ٱلنَّفُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّف عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلُمْ تَكَ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُوا مَلَى قَالُوا فَآدْعُوا وَمَا دُعَّآءُ ٱلْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِن إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلكُّنْيَا وَيَرْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ ٥٠ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِبِينَ مَعْذِرَتْهُمْ وَلِهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَتْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدَى وِذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ نَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى وٱسْمَقْفِرْ لِكَنْبِك وسَتَّمْ بِحَمْدِ رِبِّكَ بِٱلْقَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعِبْرِ سُلْطَانِ أَمَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فُمْ بِبَالِغِيهِ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسِّمِعُ ٱلْبِصِيرُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّبَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ ٱلنَّاسِ ولكنَّ أَكْنَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْنَوِي الْأَعْمِي وَالْبِصِيمُ وَالَّدِينِ آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ ولا النُّسيُّ عَلِملًا مَّا تندَكُّرون ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَبُّبَ بِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُومُنُون ٣٠ وقالَ رَتْكُمْ آدْعُوني أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنّ ٱلَّذِين يَسْتَكْبُرُون عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُون جهتم داخِرِين ٣٠ أَللَهُ ٱلَّذِي حَعل لَكُمْ ٱللَّهُ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارِ مُبْصِرا إِنَّ ٱللَّه لدُّو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَخْنَرَ النَّاسِ لَا يشْكُرُونِ ١٠٠ ذلِكُمْ اللَّهُ رَنَّكُمْ حَالِقَى كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا عُوَ فَأَتَّى تُؤْمَكُون ١٥ كَذَلك يُؤْمُك ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ٢٦ أَللَّهُ "الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ "الْأَرْضَ قَرَارا وَّالسَّمَاء بِمَاء وَصَوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ورَرَقَكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ نَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّةَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ أَخْهُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ قُلْ إِلِّي نْهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالِمِينِ ١٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِغْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدُّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيْوكًا وَمِثْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ مِنْ تَبْلُ وَلِتَبْلُفُوا أَجَلًا مُسَبِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُو "الَّذِي يُعْيِي وَيْبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ٣٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلكِتَاب رَبِمَا أَرْسَلْنَا بِعِ رُسُلْنَا نَسَوْفَ يَعْلَبُونَ ٣٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاتِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُحْمَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْمَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَمًّا مَلَ لَمْ تَكُنْ دَدْعُو مِنْ عَبْلُ شَيًّا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِين ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُون فِي ٱلْأَرْض بِقَيْمِ ٱلْمُقِي وَبِمَا كُنْتُمْ تَنْرَخُونَ ١٦ أَنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِينِ بِيهَا قَبِنْسَ مَثْرَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١٧ فَآصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَإِمَّا نْرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي كَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَعْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةِ إِلَّا مِإِذْنِ ٱللَّهِ قَإِذَا جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ قُضَى بِٱلْحَقِّي وَخَسِمَ هُمَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفَلَّكِ تُعْمَلُونَ A وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ Ar أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَمَ مِنْهُمْ رَأَشَدٌ فُوَّةً وَآقَارًا في ٱلْأَرْضِ فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣ فَلَمًّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ وِٱلْبَيِّنَاتِ قَرِهُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ مِه فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مِه فَلَمْ يَكُ يَنْقَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

# سورة فصلت



## محّية رهى اربع وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ كِتَابٌ فَصِّلَتْ آيَاتُهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا ونَذيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثَرُكُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَبْهِ رَفِي آذَانِنَا رَقْمٌ رَمِنْ بَيْنِمَا رِبَنْنِكَ جَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ۗ ه قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌّ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَّى أَنَّهَا اِلَهُكُمّ إِلَةً وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا الله وآسْتَعْفرُوهُ وويَّلْ للْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلآخِرَةِ ثُمْ كافرُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَيْنَّكُمْ لَتَكُفْرُونِ بِٱلَّذِى حَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يُوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِين 1 وَجَعَلَ فِيهَا رَواسَى مِنْ نَوْقَهَا وَمَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَآ، للسَّآيَلِينَ ا؛ ثُمَّ ٱسْتَرى إلى ٱلسَّمَآء وهِيَ دُخَانٌ نقالَ لَهَا وَللْأَرْض ٱثْنَبَا طُوعا أَوْ كُرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١ نَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَبَوَاتٍ فِي يَرْمَيْنِ وأَوْحَى بِي كُلِّ سَمَآه أَمْرَهَا ورَيَّنَّا ٱلسَّمَآء ٱلدُّنْيَا بمَصَابِحَ وَحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ نَإِنْ أَعْرَضُوا نَقُلْ أَنْذَرُنْكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ رِثَمُودَ ٣ إِنْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَبْنِ أَيْدِيهِمْ ومنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمًّا عَانَّ فَأَشْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعِيْمِ ٱلْحَقِي وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَكُونِ ١٠ مَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبُّنَا صَرُّصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْخُتَوَةِ ٱلثُّنْيَا

رَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَخْرَى رَهُمْ لا يُنْصَرُونَ ١٩ رَأَمًا ثَمُودُ نَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى تَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُدِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَجَّيَّنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار فَهُمْ يُوزَعُونَ ١١ حَتَّى إِذَا مَا جَآوُقًا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَى كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٣ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَبْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُونُكُمْ ولَكِنْ ظَلَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَتِبِرًا مِمَّا تَعْبَلُونَ ٣٠ وَذَلِكُمْ ظَلْكُمُ ٱلَّذِي طَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَنْرى لَهُمْ وإنْ بَسْتَعْتِبُوا فَمَا أُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٣٠ وَتَيَّضْنَا لَهُمْ تُوناآء نَرِيَنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْغَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ ٱلقُولُ فِ أَمْمٍ فَدّ خَلتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِن ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينِ ٢٥ وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وٱلْعُوا فِيدِ لعلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَمْرُوا عَدَابًا شَدِيدًا ٢٠ ولتَجْرِيَنَّهُمْ أَسُّو ۖ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ ذَلِكَ جَزَآءَ أَعْدَآء ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجُدُونَ ٢٩ وَقَالُ ٱلَّذِينِ كَفْرُوا رَبَّنَا أَرِّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِن ٱلْأَسْفِلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَّثِكَةُ أَلَّا تَعَانُوا وِلَا تَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِأَجْنَةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠ خَنْ أَرْلِيَا أُركُمْ فِي ٱلْخُبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُولًا مِنْ غَفُور رَحِيمِ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِبْنُ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَيِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِيدِنَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوى ٱلْخُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْتَةُ إِنْنَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا ٱلَّذِى نَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَارًا ۚ كَأَنَّهُ وَلِّي حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّاعَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا رَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ رَإِمًّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نرْغُ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ وَمَنْ آيَاتِهِ ٱللَّذُلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّبْسُ وْٱلْقَمْرُ لَا تَاجُدُوا لِلشَّمْسِ ولَا لِلْقَمَرِ وَٱلْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِّاللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ ومنْ آيَاتِهِ أَتَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْمَرَّتْ رَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَحُبِي ٱلْمُرْنَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ م إِنَّ ٱلَّذينَ يُلْمِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَرُنَ عَلَيْنَا أَنْبَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِعْبَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بَهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا بْالدِّكْمِ لَبًّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٣٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَكَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِبلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبُّك لذر مَقْفَرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ مِمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ تُوْآنَا أُعْجَبِبًّا لَقَالُوا لَوْلا مُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَجْمَتِي وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى رشِفَا وَٱلَّذِينَ لَا يُرِّمِنُون فِي آذَانِهِمْ وقْمْ وهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولاآئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ وه ولقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مَا خُتْلِفَ نِيدِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِي بِيْنَهُمْ وإنَّهُمْ لَفِي شَدٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٢٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ رَمَنْ أَسَاء مَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ 🐞 💀 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ "الشَّاعَةِ وَمَا تَعْرُجُ مِنْ ثَمَوَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُعَادِيهِمْ أَيِّنَ شُرَكَآءَى قَالُوا آذَتَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٠ وَهَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِيصِ ١٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآء ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ مَيَوَّشُ قَلُوطٌ ٥٠ وَلَثِنْ

جزء ٢٥

48.

أَذْفَنَاهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّنْهُ لَيَغُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَاتَبَعَهُ وَلَيْسَمَى مَلْمُنْتِمَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُورًا فَالْمِنَّ وَلَيْنَ مُورًا اللَّهِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا عَلِيطٍ اللَّهُ وَلَيْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مِنْ عَدَابٍ عَلِيطٍ الله وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَفْرَضَ وَنَاكَى بِجَانِيهِ وَإِذَا أَسْمُ ٱلشَّرُ مَكُو فُعَاه عَرِيضٍ \* الله فُلُ أَرَّائِتُمْ إِنْ كُنَ مِنْ أَضُلُ مِنْ فَوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ فَلَ أَرَّائِتُمْ إِنْ كُنْ مِنْ مِنْ فَوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ مَنْ أَضُلًا مِنْ فَوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ \* مَنْ أَضُلُ مِنْ فَوَ فِي شِقَاقٍ أَوْلَمُ اللهُ إِنْهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً يَكُونُ شَهِيدٌ \* هُو أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءً يَكُونُ شَهِيدٌ \* هُو أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءً لَيْكُمْ أَلُوا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءً لَيْكُمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءً لَيْ إِلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءً لَيْ الْمُؤْلِ شَيْءً فِي هُوسِكُ

## سورة الشورى

مضّية وهى للث وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحِيمِ

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ رَمَا ٱخْتَلَقْتُمْ بِيهِ مِنْ شَيْء فَخْتُنْهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَتِي عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلِيْدِ أُنِبِبُ ٩ قَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ٱلْمُسِكُمُ ٱزْواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ ٱزْواجًا يَدُرْرُكُمْ فلِهِ لَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيْء وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ١٠ لَهُ مَقالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلَّ شَيْءٌ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا رصَّى بِع نُوحًا وَّٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَمَا رِصَّبْنَا بِعِ إِنْرَهِيمَ رِمُوسَى رِعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّمُوا فِيهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينِ ١٣ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَأَ، رِيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبِبُ ١٣ وَمَا تَفَرُّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءهُمْ ٱلْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينِ أُورِثُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ بَعْدهمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُريب ١٨ قَلِدَٰلِكَ قَادُعُ وٱسْتَقِمْ كَمَا أُمرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآ اهُمْ وَقُلَّ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ نَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنا ورَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَمُّهَالُكُمْ لَا يُجُّلُّ بَيْنَنَّا رِبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيَّنَا وِإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُّنْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَتَّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عُصَبٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزِلَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحَقِّي وٱلْبِبرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ ١٠ يَسْتَجُعلُ مِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِهَا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِعُون منْهَا وِيَعْلَمُونِ أَنْهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَارُونَ في ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بعبَادِةٍ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآ، وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حرَّت ٱلْآخِرَة نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ١٠ أُمْ لَهُمْ شُرَكَآء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَهُ ٱلْفَصْلِ لْقُضِيّ بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٠ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَبُوا وهُوَ وَاقعٌ بهم وٱلَّذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْمَاتِ ٱلجُّنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُن عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَهِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرَدٌ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَعْتَمْ عَلَى عَلْبِكَ وَيَنْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَبُعِقُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِه إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُور ٢٠ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّرْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن ٱلسَّيَّات وَيعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ نَصْلِعِ وْالْكَانِوُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ ولَوْ نَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقِ لِعبَادِهِ لَبَقَوًّا فِي ٱلْأَرْض وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَر مَا يَشَآء إِنَّهُ معبَادِةِ حَبِيرٌ بصيرٌ ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي بْنَرِّلْ ٱلْفَبْتَ مِنْ نَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرْ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِيُّ ٱلْخَمِدُ ٢٨ وَمِنْ ايَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَى جَبْعِهِمْ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أُصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ رِيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغِيزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلَا نَصِيرٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيْعَ نَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣ أَوْ يُونِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَنِيرٍ ٣٣ ويَعْلَمَ ٱلَّذِينَ لِجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٣٠ فَمَا أُرتبتْمْ مِنْ شَيْ \* فَمَتَاعُ ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يُعْتَنِبُونَ كَبَآئِمٌ ٱلْإِثْم وَٱلْفَوَاحشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمُّ يَفْفِرُونَ ٣٩ وَّٱلَّذِينَ ٱسْتَجَانُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِثًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْيُ فُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءَ سَتِثَةٍ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا

قَمَنْ عَقَا وَأَصْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ وَلَمَن ٱلْتَقَمَّر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَآثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُون ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْمِ ٱلْحُقِّى أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ نَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٣٠ ومَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ ولِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وترَى ٱلطَّالِيينَ ٣٠ لَبًّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ مِ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينِ مِنْ ٱلدُّلِّ يَنْظُرُون مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأُهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلطَّالِبِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ٥٠ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَآ، يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِبلِ ٣٦ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَنْهِ يَوْمَنِذٍ ومَا لَكُمْ مِنْ تَكِيمٍ ٧٠ قَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حِيطًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَنْفَمَا ٱلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً فَرَ بِهَا وإنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةً بِمَا قَدَّمتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانِ كَفُورٌ ١٨٠ لِلَّهِ مُلْك ٱلسَّبَوَاتِ وَّالْأَرْض يَعْلُق مَا يَشَآ ا يَهَا لِمَنْ يَشَآد إِنَاثًا ويَهِبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلدُّكُورَ ٩٠ أَوْ يُزَرِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وإِنَاقًا وَيُجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمَ قَدِيرٌ ، وَمَا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا وحْيًا أَوْ مِنْ وَزَاء جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيْ حَكِيمٌ ٥٠ وَكَدلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وِلَا ٱلْإِيمَانُ وِلَكَنْ جَعَلْنَاهُ نُورا نَهْدِي بِدِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأَمْورُ 817

### مكّيّة وهى تسع وثمانون آية بِشْمِ اللّهِ ٱلرِّحْبَنِ ٱلرِّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ r إِنَّا جَعَلْناهُ قُوْآنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ٣ وإِنَّهُ فِي أَمْ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ \* أَنْنَصْرِبُ عَنْكُمْ ٱلذِّكْمَ صَلْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِيينَ ، وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي ٱلْأُولِينِ ، ومَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدٌ مِنْهُمْ بَطُشًا ومَصى مَثَلُ ٱلْأُوْلِينَ ٨ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمِوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَعُولُنَّ خِلْقَهُنَّ "الْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ 4 ٱلَّذِي جَعَل لكُمُ ٱلْأَرْضَ مهْدًا وجعَل لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْمَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِن ٱلسَّبَآء مآء يِقدَرٍ فَأَنْشُونا بِعِ بَلْدَةٌ مَيِّنًا كَذَٰلِكَ تُغْرَجُونَ ١١ وَالَّذِى حَلَقَ ٱلْأَزْواجَ كُلَّهَا وجَعل لكُمْ مِن ٱلفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٣ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَدُحُووا نِعْبَة رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سِخْمِ لَنَا عَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٣ وَإِنَّا إِنَّ رَبِّمَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وجَعلُوا لهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّغَذَ مِمَّا يَعْلَقُ بَنَاتٍ وأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٩ وَإِذَا بْشِّمَ أَحَلُهُمْ بِمَا فَمَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَنْلًا ظلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أُومَنْ يْنشُّو فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْملائِكة ٱلَّذِينَ مُ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنْكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وِيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ تَبْلِهِ نَهُمْ بِهِ مُسْتَبْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِنْ نَدِيمٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا رَجَدُنَا آمَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُفْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أَوْلُو جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِنَّا وَجَدنَّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُون ١٠ قَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآه مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِى تَطَرِّني فَائَّهُ سَبَهْدِينِ ٢٧ وجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِبَةً فِي عَقِبِةِ لَقَلَّهُمْ يَرْجِفُونَ ١٨ نَلْ مَتَّعْتُ عَوُلآء وَآبَاءُهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقّ وَرُسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ وإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لولا نُزْلَ هَذَا ٱلْفُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَعْسِمُونَ رَّحْمَةَ رَبِّكَ نَعْنُ قَسَمْنا نَيْنهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْخُيَوة ٱلدُّنْيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُخْرِيًّا ورحْمَهُ رَتَّكَ خَيْرٌ مِبًّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ولوَّلا أَنْ يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعلْما لِمِنْ يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِنْ نِصَّةِ ومَعارِجَ عَلَيْهَا يَظْهِرُون ٣٣ ولْبُبُوتِهِمْ أَبْوَانًا وَسُرْرَا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ٣٠ ورُخْرُفا وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاغُ ٱلْحُبوة ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينِ ٣٠ ومَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ ٱلرَّحْمَنِ نَقبِّصْ لَهُ شَيْطَانَا فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وإِنَّهُمْ لَبَصْدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِلِ وِيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون ٣٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمِشْرِتِيْن فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وِلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْبُوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْفُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ١٠٠ فإمّا تَذْهَبَنْ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَهِمُونِ اللَّهِ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٢٦ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُرحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ وِلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ مِمْ وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرُّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ مَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِمَا إِلَى يِرْعَوْنَ وَمَلَيْدِ نَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ مَلَهًا جَأْهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ١٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٨٠ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدُكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ٩٩ فَلَمًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْس لِي مُلُكُ مِصْمَ وَعَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَغَرِى مِنْ تَغْتِى أَنَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ أَمْ أَنَا حَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِبنَّ ٢٠ ولَا يَكَادُ يُبِينُ ٣٠ نَلُولًا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةً مِنْ ذَهِبِ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِينِ ٥٠ فَأَسْتَغَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٥ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَعَمّْنَا مِنْهُمْ مَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمعين ٥٠ مجعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَنُلًا لِلْآحِرِينِ ٥٠ وَلَهًا ضُرِب آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا تَوْمُك مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٠ وَقَالُوا أَآلِهَنْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدَلًا بَلْ فُمْ تَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَبْنَا عَلَيْهِ وحَعلْناهُ مَنَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآء لِجَعَلْنَا مِنْكُمْ مِلَآثِكَةَ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونِ ١١ وإِلَّهُ لَعِلْمْ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَآتَهِمُونِ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ١١٠ ولَا يَصُدَّتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ١٣٠ ولَمَّا جَآء عِبسَى بِٱلْبَيِّمَاتِ قَالَ قَدْ جِئْنُكُمْ بِٱلْخِكْمَةِ وِلْأُبَيِّنِ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَعْتَلِفُونَ فِيعِ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وأطيفون ٩٢ إِنَّ ٱللَّهَ نُحَو رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَاعْبُدُوهُ عِذَا صِرَاظً مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ بَنْيِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١٩ عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَقْنَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّا يَوْمَثِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إِلَّا ٱلْمُقَتِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْكَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ١٦ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِبِينَ ١٠ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّة أَنْتُمْ وَأَرْواجُكُمْ تُخْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

C

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَغْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٢ وَتِلْكَ ٱلْجُتَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُنْهُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا غُمُ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْمًا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ١٨ لَقَدٌ جِثْنَاكُمْ بِٱلْدِّقِي ولَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِي كَارِهُونَ ٧٠ أَمْ أَنْرَمُوا أَمْرًا قَالًا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَعْسَبُونَ أَتَّا لَا تَسْبَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ مَلَى ورُسُلُنَا لَدَيَّهِمْ يَكُتُبُونَ الم فلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ مَأْنَا أَوْلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُجْعَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْقَرْشِ عَمًّا يَصِغُونَ ١٣ فَذَرْهُمْ يَغُولُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآهِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مِهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٩٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْخَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَتَّى يُؤْمَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلَآهَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونِ ٨٩ فَأَصْغَمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَبُونَ

سورة الدخان

مضّيّة وهى نسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

احم وَالْكِتَابِ ٱلنَّبِينِ ٣ إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ
 ٣ بيها يُهْرَى كُلُّ أَمْ حَكِيمٍ ٣ أَمْوًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلينَ

 مَرْحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِيِينَ ٧ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُعْيِي وَلِيبِكْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأُرَّلِينَ ٨ بَلُ أَمْ فِي شَلِّ يَلْعَبُونَ ١ فَارْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآء بِدُخانِ مُبِين ا يَفْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱلْحُشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ عَبْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِغُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَسْطِشْ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبْونَ ١١ ولَقَدْ فَتَنَّا قَسْلَهُمْ قَوْمَ مرْعَوْن وجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَّى عِمَانَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمينٌ ا رأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّه إِنِّي آنبكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١٩ وإلِّي عُدْتُ بِرَبِّي ورَتَكُمْ أَنْ تَرْجُنُون ٢٠ وإنْ لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَأَعْتَرِلُونِ ٣١ فَذَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَوُّلاَّ تَوْمٌ مُعْرِمُون ٢٦ فَأَسْمِ بِعبَادِي لِيلًا إِتَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ٣٣ وَٱثْرُك ٱلْبَعْمَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونِ ١٠ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وعُبُونِ ٢٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كريم ٢٦ وَنَعْمَهُ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِبنَ ٢٧ كَذَلِكَ وَأُوْرُنْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢٠ قَبَا بِكُتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّبَآءِ وَٱلْأَرْضُ ومَّا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ ولَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرَآثَلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِبِنِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنِ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ ٱلْمُسْرِنِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱلْخَتْرِنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْقَالِمِينَ ٣٣ وَٱتَبْنَاهُمْ مِن ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ تَلاَةً مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَوُّلَاهَ لَبَقُولُونِ ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنْ بَمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأْتُوا بآبآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٦ أَهُمْ حَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّع ٣٧ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٠ ومَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تَيَّنَهُمَا لَاعبِسَ ٣٩ مَ خَلَقْناهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١١ يَوْمَ لَا يُقْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْنًا وَلَا فُمْ يُنْصَرُونَ ٢٣ إِلَّا مَنْ

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنْ تَخَرَةَ ٱلرَّقُومِ مِه طَعَامُ ٱلأَيْهِمِ هِ كَالَهُ إِلَّهُ مِهُ كَالْبُعُلِينِ ١٩ حَدُرهُ مَاعَيْلُوهُ إِلَى مَ حَالَهُ فِي الْبُعُلِينِ ١٩ مَعْلَمُ الْجَيمِ ٢٥ خَدُرهُ مَاعَيْلُوهُ إِلَّ سَوَاهُ الْجَيمِ ٢٥ خُدُرهُ مَا عُنْهُ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْجَبِم ٢٥ فَى إِلَّكَ اللّهُ الْعَزِيرُ ٱلْكُرِيمُ ٥٠ إِنَّ عَذَا مَا كُنْتُمْ بِعِ تَبْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْبُعْقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٢٥ فِي اللّهُ الْمُؤْتِدُ وَمِنْ سَمْهُ مِنْ اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ الْمُؤْتَةُ ٱلأُولُ ورفاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ٢٥ مَنْ كَنْتُمُ مِنْ اللّهُ الْمَوْتَةُ ٱلأُولُ ورفاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ٢٥ مَنْ اللّهُ الْمَوْتَةُ ٱلأُولُ ورفاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ٢٥ مَنْ مَنْ اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ الْمَوْتَةُ الأُولُ ورفاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ٢٠ مَنْ اللّهُ الْمَوْتَةُ اللّهُ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرُزُ ٱلْقِطِيمُ ٥٠ وَإِنّمَا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلّهُمْ اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ الْمَوْتَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

# سورة الجاثية

محقيقة وهي ست وثلثون آية يشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا حَمَ تَنْوِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتُ مِنْ دَائِةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ مَ وَقَ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنْ دَائِةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ مَ وَآخْتِنَا مِنْ رَزِي فَأَخْبَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ رَزِي فَأَخْبَا مِ الشَّمَاءَ مِنْ رَزِي فَأَخْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تَلْكَ آيَاتُ اللّهِ فَأَيَاتِهِ يُومُنُونَ ١ وَيْلُ لِلّهَ تَعْلَى مَلَيْهِ فُمْ يُصِرَّ مُسْتَكِبِرًا كَأَن لِكُلّ أَتَاكُ اللّهِ قَتْلَى مَلَيْهِ فُمْ يُصِرِّ مُسْتَكِبِرًا كَأَن لِكُلّ أَتَاكِ ٱللّهِ عَنْلَى مَلَيْهِ فُمْ يُصِلً مُسْتَكِبِرًا كَأَن لَكُمْ وَلَا يَعْنِي فَمْ يُصِرِّ مُسْتَكِبِرًا كَأَن النّهَ وَاللّهِ عُنْلَ عَلَيْهِ فُمْ يُومِ مَنْ آيَاتِهِ يَقْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاكِكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مِنْ وَرَآتِهِمْ جَهَنّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مِنْ وَرَآتِهِمْ جَهَنّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مِنْ وَرَآتِهِمْ جَهَنّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاكِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ مِنْ وَرَآتِهِمْ جَهَنّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللّهِ عَنْونَ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا مِنْ وَرَآتِهِمْ جَهَنّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهَا عَلْهُمْ مَا كَسَبُوا اللّهِ عَنْونِ عَنْهُمْ مَا كَسَلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللّهُ الْعَنْهُ عَلَى عَلْهِ عَلَى عَلْمُ مَا لَكُنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْهُ مَا لَكُسَلُوا اللّهُ الْعَلَى عَلَيْكِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْعَنْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُنْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْعَلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّ

هَيْنًا وَلَا مَا ٱلنَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِينَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هٰدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عُثَّرَ لَكُمُ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرِى ٱلْفَلْكَ فِيه بِأَمْرِةِ وَلِنَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّحُمْ تَشْكُرُونَ ٣ وَتَعْمَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ ٣٠ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَملَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاء تَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ وٱلْخُكُمْ وَٱلنُّبُولَة وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَٱتَيْنَاهُمْ بَبِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ تَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ تَعْيًا نَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلَفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَعْوَآ ۚ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْمُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ، بَعْضِ وَٱللَّهُ وَئِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِمُ للنَّاسِ وَهُدَّى ورَحْمَةٌ لِقَوْم يُوتِنُونِ ١٠ أُمّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآت أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَعْيَاهُمْ ومَبَاتُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ١١ وخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ ولنَّجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٣٣ أَمَوَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَتَلْبِهِ وَجُعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ منْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذْكُرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ أَمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ١٠٠ وَإِنَّا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتَّغُوا بِآبَآتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ غُبِبكُمْ نُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِيدِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِدِ كَغْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ عَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقّ إِنّا كُنَّا نَسْتَلْمِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْبَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ رَأَمًا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي قُتْلَى عَلَيْكُمْ فَآسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا نُجْرِمِينَ ٣١ رَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَهُدَ ٱللَّهِ حَقَّى وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظَلًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَنْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَايَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِدِ يَسْتَهْرَزُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِين ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّقدَتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزْوًا رَمَّرَّتُكُمْ ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا فَمْ يُسْتَعْتَبُونِ ٣٠ عَلِلَّهِ ٱلْخَبَّدُ رَبِّ ٱلسَّبَوَاتِ ورَبِّ ٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْفالَيدى ٣٦ ولَهُ ٱلْكِبْرِيآ ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

#### سورة الاحقاف O 💢

مكتة وهى خمس وثلثون آية بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

17 2

 ١ حَمَ تَنْرِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحُصِم ١ مَا خَلَفْنَا ﴿ جَرُ ٢١ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّى وأَجَلِ مُستَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهَ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱنْتُرِبِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ

هَذَا أَرْ أَفَارًا مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ م وَمَنْ أَضَلُ مِنْنَ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآتِهِمْ غَايِلُونَ ه وَإِذَا حُشِمَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وكَانُوا بِعِبَانَتِهِمْ كَافِرِبنَ ٣ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا تَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْمٌ مُبِبنُ امْ يَغُولُونَ ٱفْتَوَاهُ قُلْ إِنِ ٱلْتَوَيْئَهُ فَلَا تَمْلُكُونَ لِي مِن ٱللَّهِ شَيْنًا هُو أَعْلَمُ بِمَا نَفِيصُونَ فِعِ كَعَى بِهِ شَهِيكًا بَنْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ مِي وَلَا بِكُمْ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيمٌ مُبِينٌ ١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ ٱللَّه وَكَفُرْتُمْ بِهِ رَهُهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآتِلَ عَلَى مِنْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرُتْمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَرْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وقالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا للَّذينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَعُونَا إِلَيْهِ وإِذْ لَمْ يَهْمَدُوا بِهِ مَسَبَعُولُونِ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ ١١ وَمِنْ تَبْلِيهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما ورَحْبةً وقَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانا عَرَبتًا لِبُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا وَبُشْرَى لِلْمُسْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَرْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَمْ يَعْزَنُونَ ١٣ أُولاَدِكَ أَفْعَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فيهًا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ ووصَّيْنَا ٱلْإِنْسَان بِوَالدَّيَّةِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَرَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَبْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَنُونَ شَهْرًا حَتَّى إِنَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَلَةً قَالَ رَبِّ أَرْرِعْنِي أَنْ أَشْكُمْ نِعْبَلَكَ ٱلَّتِي أَنْقَبْتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِكَتَّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالْحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِ ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ أُولَاتُكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْمَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ١١ وُالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ رَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ تَبْلِي وَهُمَا يَسْتَهِيثَانِ ٱللَّهَ رَيْلُكَ آمِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّى تَيَقُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينِ حَتَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِينِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتْ مِمًّا عَمِلُوا رَلِيُوتَيِّهُمْ أَعْمَالَهُمْ رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعْرَفُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَنْعَبْتُمْ طَيِّبَاتكُمْ في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَنْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُون بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْمِ ٱلْحُقِ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَانٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خلتِ ٱلتُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رَمِنْ خَلْفِعِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ٣١ قَالُوا أَجِثْنَنَا لِتَأْفِكُنا عَنْ آلِهَتِنَا تَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِين ٣٦ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وِلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمًّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَرْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْلِلْتُمْ بِدِ رِبُّ فِيهَا عَذَابٌ اَلبَمْ ٣٠ تُدَمِّمُ كُلُّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ عَبْرِي ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٠ ولقَدْ مَكُنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارا وَأُفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْثِدَتْهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَحْدُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ٢٦ ولقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلقُرَى وصَرَّفْنَا ٱلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ فَلَوْلًا نَصَرَفُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّفَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ١٨ وإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِينَ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمًّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمًّا فُضِيَ وَلَّوْا إِلَى فَوْمِهِمَّ مُنْذِرِينَ ٢١ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَيِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَرْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا يِهِ يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَلِحِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ

 $\bigcirc$ 

٣١ وَمَنْ لَا يُحِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغْجِرٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَلْرَاتُهَ أُولَاتِهَ فَاللَّهُ ٱللَّهِ ٱلْذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْرَّرِفَ وَلَمْ مَعْنَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِى ٱلْمُوتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ وَالْرُوسَ وَلَمْ يَعْفِي الْمُوتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيرٌ ٣٣ وَمَوْمَ الْجَدِينِ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيُسَ هَذَا بِٱلْحَقِيقِ تَعْفِرُونَ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيُسَ هَذَا بِٱلْحَقِيقِ تَعْفِرُونَ عَلَى اللَّهِ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَن الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَغِيلُ لَهُمْ صَالَّهُمْ يَوْمَ مِرُونَ مَا يُوعَدُونَ صَمَ لَمُ اللَّهِ اللَّهُمْ مَن الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَغِيلُ لَهُمْ صَالَّهُمْ يَوْمَ مِرُونَ مَا يُوعَدُونَ صَمَ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ مِن ٱلوَلْمِ عَلَى لَهُمْ صَالَّهُمْ يَوْمَ مِرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الوَسُلُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن المَّالِ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّه

## سورة محمد

صلعم مدنيّة وهي اربعون آية بِشْعِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ

ا أَلْذِينَ كَقَرُوا رَصَكُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللّهِ أَصْلُ أَغْمَالُهُمْ ا رَّالَّذِينَ آمَنُوا رَعَبُوا آلَخِينَ آمَنُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللّهِ أَصْلُ أَغْمَالُهُمْ ا رَّالَّذِينَ آمَنُوا آلْبَعُوا ٱلبَّعُوا ٱلبَّاطِل وَأَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللّهُ بِلَّنْ ٱلْذِينَ كَفَرُوا ٱلبَعُوا ٱلْبَاطِل وَأَنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلنِّهُ لِلثَّاسِ أَمْثَالُهُمْ اللّهِينَ آمَنُوا ٱلنِّهُ لِلثَّاسِ أَمْثَالُهُمْ اللّهِينَ آمَنُوا اللهُ لِلثَّاسِ أَمْثَالُهُمْ الْوَنَاقَ هُ وَلَا اللهُ لِلثَّاسِ أَمْثَالُهُمْ الْوَنَاقَ هُ وَلَا اللهُ لِللّهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَللّهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَللّهُ اللهُ اللهُمْ وَلَيْكُولُ وَلِيْنَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ٱللّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُصْلِحُ مُلِكِلًا لَيْمَالُهُمْ اللهُمْ وَلَيْلِكُ وَلَوْ اللّهُ اللهُمْ وَلَاللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ وَلِيْلُهُمْ اللّهُمْ وَلِيْلُولُ وَيُعْتِلُوا اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ وَلَيْلِ وَلَاللّهُ اللّهُمْ وَلَاللّهُمْ اللّهُمْ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلِيْلِكُمْ اللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ وَلَيْلُهُمْ اللّهُمْ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلِيلًا لَهُمْ اللّهُمْ وَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللل

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَنَلَمْ يَسِيرُوا في ٱلْأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَابِرِين أَمْمَالُهَا ١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ ٱلْكَابِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَنَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْك أَهْلَكْتَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَسَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَتَّهِ كَمَنْ رُيِّنَ لَهُ سْرَ عَمَلِهِ وَالْبَعُوا أَهْرَآءَهُمْ ١١ مَثَلُ ٱلْجَنْةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَا ۚ غَيْمِ آسِن وأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّمْ طَعْمُهُ وأَنْهَارْ مِنْ خَمْمِ لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ ومَعْمَرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَبَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيبًا نَقَطَّعَ أَمْعَآءهُمْ ١٨ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ 14 وْالَّذِينَ آهَٰتَدُوا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ نَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبَهُمْ نَفْتَةً فَقَدْ جَآء أَشْرَاطُهَا فَأَنِّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ٢١ نَاعْلَمْ أَتُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِمْ لِكَنْبِكَ وِلِلْمُؤْمِنِينَ وْٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُوِّلُتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُعْكَمَةً وَنُكِمَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفْ ٣٣ قَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُوا ٱللَّهَ لَكَانِ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠٠ فَهَلْ عسَبْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْمُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ رَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ مَأْصَبَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٣١ أَفَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ

أَقْمَالُهَا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آرْتَدُوا عَلَى أَنْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَوهُوا مَا نَزُّلُ ٱللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْمِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ ٱقْبَعُوا مَا أَعْتَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفْنَ أَنْ لَنْ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٣ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَقْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْوِنَنَّهُمْ فِي أَخْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْجُاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ رَشَاقُوا ٱلرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا رَسَيْعُبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَانُوا رهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وتَدُعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وٱللَّهُ مَعَكُمْ زِلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ رَلَهُوْ رَإِنْ تُومِّنُوا رَتَتَّقُوا يُرُّتِكُمْ أُجُورَكُمْ وِلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَبْعَلُوا رِيُعْرِجُ أَصْفَانَكُمْ ٥٠ هَا أَتْتُمْ هَوُلَاهَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَبِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ومَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَبْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْفَنِيُّ وأَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآءُ وإِنَّ تَقَوَّلُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

مدنيّة وهي تسع وعشرون آية بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُعًا مُبِينًا ٣ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْبَكَ رَمَّا تَأَهِّرَ وَيُتِمُّ بِعُبَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِبِمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا م هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤَّمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّاقْرُضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . ه لِيُدْخِلَ ٱلْمُرْمِيينَ وَٱلْمُرْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَدِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وْالْمُتَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وْالْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْمِ عَلَيْهِمْ دَآثِرَةُ ٱلسُّوْء وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلْأَرْفِى وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا 1 لِنُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَمِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّنَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَرْقَ أَيْدِيهِمْ نَبَنْ نَكُتَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَرْقَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَعُولُ لَكَ ٱلْخَمَّلُمُونَ مِنَ ٱلْأَمْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْرَالْنَا وَأَهْلُونَا نَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَغُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ قُلْ مَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَوًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا جَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ مَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرُيِّنَ ذَلِكَ فِي غُلْرِيكُمْ وَطَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْء وَكُنْتُمْ قَرْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُومِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَانِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَللَّهِ

مُلُكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْفِي يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآهَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِينًا ١٥ سَبَقُولُ ٱلْخَلِّقُونَ إِنَّا ٱلْطَلَقْتُمْ إِلَى مَقَائِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتْبِعْكُمْ يُريكُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ نَسَيَقُولُونَ بَلُ تَعْسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَقْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلُ للْخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَرْمِ أُولَى تَأْسٍ هَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَّنَا وَإِنْ تَقَوَّلُوا كَمَّا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَى حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيفِ حَرَّجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسْولَهُ يُدْخلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْيَهَا ٱلْكُنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَدَانًا أَلِمًا ١٠ لَقَدْ رَضَى ٱللَّهُ عَنِي ٱلْمُؤْمِنِين إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱللَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكَينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْعًا قَرِيبًا ١٩ ومَفَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَنِمِوا تَأْخُدُونَهَا فَكِتَالَ لَكُمْ هَذِه وكَفَّ أَيْدى التَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَكُونَ آيةً للْمُؤْمنينَ ويَهْدبكُمْ صرَّاطًا مُسْتَقيبًا ١١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ قَدِيرًا ٣٠ وَلَوْ عَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا لَوَلَّوا ٱلْأَنْمَارَ ثُمَّ لا يَجِذُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِبرُا ٣٣ سُنَة ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلُ رَلَنْ تَحَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ رَهُو ٱلَّذِي كَفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وآيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ سَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ أَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن "الْمَاْجِدِ الْخُرَامِ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ عَجِلَّهُ وِلُولًا رِحَالً مُؤْمِنُونَ وَبِسَآه مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَنْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَدَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ٣١ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَيِّيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَثْرَلَ

ٱلله سَكِينَته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلنُوْمِنِينَ وَٱلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى وَكَانُوا أَحَقَى بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ وَسُولُهُ ٱلرُّونَيا بِهِ اَقَدْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّونَيا بِالْحَقِيقِ لِتَلْحَمُنُ ٱللَّهُ وَسَدِينَ مُحَلِقِينَ رُشَكُمُ وَمُغَضِّرِينَ لَا تَخَانُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا مُجَعَلَ مِنْ دُرِي ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيبًا مِهُ عُورًا أَلَي وَاللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا مُجَعَلَ مِنْ دُرِي ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيبًا مِهُ عُولًا عَلَيْكُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَلِيلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَلِيلًا مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَلِيلًا مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ وَرَحْمَانًا سِيمَاهُمْ وَيُ اللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فَي ٱللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فَي اللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فَي رُجُوهِهِمْ مِنْ أَصِ ٱللَّهُ فَكَا يَبْعَلُونِ مَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فَي اللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فَي أَدُوعِ اللَّهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فَي أَلْهُمِي كُلُومٍ وَعَلِمُ اللَّهِ وَالْمُولِةِ وَمُعَلِقًا مَاللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مَعْمَلُومُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَلَا السَّالِحَاتِ مِنْهُمُ مَعْمَلُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ وَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ مَعْمُولًا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْمَلُومُ وَالْجَالِ السَّالِحَاتِ مِنْهُمُ مَعْمَلُومُ وَالْمُوانَ الصَّالِحِينَ وَعَلِمُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْمَلًا وَالْمُالِعَاتِ مِنْهُمُ مَعْمَلُومُ وَالْمُوانَ السَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْمُولًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

# سورة الجرات 🤃

مدنيَّة وهي ثمان عشرة آية بِسُمِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلْدِينِ آمنُوا لا تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآتَهُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِعْ عَلِيمٌ ٣ يَا أَبُهَا ٱلْدِينِ آمنُوا لا تَرْمَعُوا أَصْوَاتُكُمْ مَوْتِ ٱللَّهَ سَبِعْ عَلِيمٌ لِيَعْضِ أَن تَخْبط أَعْمَالُكُمْ وأَنْتُمْ النَّبِيّ ولا تَسْهُولُوا لَهُ بِالْمَوْلِ لَجَهْمٍ مَعْصِكُمْ لِيَعْضِ أَن تَخْبط أَعْمَالُكُمْ وأَنْتُمْ لَا تَشْعُورُون ٣ إِنَّ ٱلْدِينَ لاَ تَشْعُورُون ٣ إِنَّ ٱلْدِين يَعْضُون أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولاَئِكُ ٱلَّذِينَ آمنَتَهَنَ اللَّهُ نَلُومُهُمْ لِلتَعْوَى لَهُمْ مَعْقِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمٌ ٩ إِنَ ٱلَّذِينَ لَنُولِكَ مِن ورَآ الْخِيرَاتِ اكْنُومُمْ لا يَعْهِلُون ٥ وَلُو أَنْهُمْ صَعَبُوا حَتَى يَعْلُون ٥ وَلُو أَنْهُمْ صَعَبُوا حَتَى

نَعْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ نَاسِقٌ بِنَبَإٍ نَتَبَيَّنُوا أَنْ نُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ نَتُصْبِحُوا عَلَى مَا تَعَلَّمُمْ تَادِمِينَ ، وَأَغْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيمِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَبْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِينَانَ وَزَيَّتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرِ وْٱلفُسُوق وَٱلعِصْيَانَ أُولاكِكَ فَمْ ٱلرَّاشِدُونَ ، نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَيَعْمَدُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 وَإِنْ طَآتِعَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْر ٱللَّهِ قِإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْقَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وِٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا يِسَآء مِنْ يِسَآه عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْيِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِتُّسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَثُبُ فَأُولَانَكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِّي إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا أَيْحِبُّ أَحَدْكُم أَنْ يَأْكُلُ لَخُمَ أَخِيهِ مَيْتًا نَكُرِهْتُمُوهُ وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُغُوبًا رَقَبَآثِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا قَالِتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُرُّمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبًّا يَدْهُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلْرِيكُمْ وَإِنْ قُطِيعُوا ٱللَّهَ ورَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ مُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِ هَيْء عَلِيمٌ ١٠ يَهُثُونَ عَلَيْك أَنْ أَسْلَبُوا فَلْ لَا تَهُنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ
بَلِ ٱللَّهُ يَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ عَدَاكُمْ لِلْإِيبَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ
نَعْلَمُ عَيْبٌ ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِنَا تَعْبَلُونَ

سورة ق 🏋 🜣

\$ 0

مكَّيَّة وهي خمس وارمعون آية يشم اللَّهِ الرِّحْمَنِ الرَّحِم

ا تَى وَالْقُوْآنِ الْتَعِيدِ الْ بَلْ عَجِمُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْدِرْ مِنْهُمْ تَقَالُ الْكَايِرُونَ هَذَا شَيْءً عَيِيدٌ اللَّهِ وَعَنْدَا عَتَابٌ حَقِيدٌ اللَّهِ وَحَعْ بَعِيدُ اللَّهُ عَلِمْنَا مَا تَنْهُمُ وَالْمُونَ الْفَالِ وَعَيْدُ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَا حِتَابٌ حَفِيدٌ اللَّهَ مَرْقِ اللَّهُ مَرْقٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَالْمُ مَنْفُورا إِلَى السَّمَا اللَّهُمَ كَيْفُ مَنْيَنَاهَا وَرَقِيقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ فُرُوعٍ اللَّهُ وَالْمُ مَنْفُولُوا إِلَى السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ

مِنْهُ تَجِيدُ ١١ وَنْغِمَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِتْ وَشَهِيدٌ ١٦ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا لَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ وَقَالَ تَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعٍ لِخُنْيْمٍ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٠ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَقْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدُّمْتُ إِلَيْكُمْ بْالْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِهَمَّةُم عَلِي ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ عَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِقَتِ ٱلْخَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غبْمَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا نُوعَدُون لِكِلِّ أَوْابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْفَيْبِ وِجَآء بِقَلْبِ مُنِيبِ ٣٣ أَنْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآونُ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكْمًا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا مَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِك لذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ ولَقَدْ خَلَقْنا ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَفُوبِ ٣٨ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَغُولُون وسَيِّجُ بِحَمْدِ رَبِّكَ عَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَدَّلْ ٱلْفُرُوبِ ٣٩ ومِن ٱللَّيْلِ نَسَيِّعُهُ وأَنْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٥٠ وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُفَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكان تَريبِ ١٩ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيِّحَةَ بِٱلْحَقِّى ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرْرِجِ ١٣ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِى وْنْبِيتْ وِإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٠ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عليْنَا يَسِيرٌ جم نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُون ومَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِجَبّارِ وم فَذَكِّمْ بِٱلْفُرْآنِ مَنْ يَعَافُ وَعِيدٍ

# سورة الذاريات ، ١٠ ١٠ ١٠

### مضّبة وهى ستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٣ فَالْخَامِلاتِ وقْرًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٣ فَالْمُفْسِمَاتِ أَمْرًا ، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ، وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَافِعٌ ، وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُك ، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُعْتَلِفِ ١ يُوُّفَكُ عَنَّهُ مَنْ أُفِكَ ١٠ قُتِلَ ٱلْحُرَّاصُونَ اا ٱلَّذِينَ أَمْ فِي غَبْرَةِ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١٠ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوقُوا فِتْنَتَّكُمْ عَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ فِدِ تَسْتَلْجِلُونَ ١٠ إنَّ ٱلْنُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آجِذِينِ مَا آقَاعُمْ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا تَبْلَ ذَلك مُعْسِنِينَ ١٠ كَانُوا تَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَخْعَفُونَ ١٨ وَبِالْأَسْحَارِ فَمْ يَسْتَغْفِرُونَ 11 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوتِئِسَ ا ٣ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٣ وَفِي ٱلسَّمَاءَ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٣٣ نَوَرَبٍّ السَّمَا ، والأرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِتْلَ مَا أَتْكُمْ تَنْطَفُونَ ١٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مَبْغِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَبْعِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ نَوَاغَ إِلَى أَهْلِمِ تَجَاء بِيجُلٍ سَمِين ٢٧ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَرْجَسَ منْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَقَفْ وبَشَّرُوهُ بِفُلَامٍ عَلِيمٍ ٢١ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ كَجُورٌ عَقِدمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَدُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْخَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ نَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَنْهِمْ كِارَةً مِنْ طِينِ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبَّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٠ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٦ قَمَّا وَجَدْنَا نِمِهَا غَيْمَ نَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِيينَ ٣٠ وَتَرَكْنَا

جر• ۲۷

مِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَانُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى يْرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٦ نَتْوَلَّى بِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩ وَفِ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرَّخِ ٱلْعَقِيمَ ١٣ مَا تَكَرُّ مِنْ شَيْهِ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ١٣ وَلَي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَنَتَّعُوا حَتَّى حِينِ مِم فَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٥٠ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٣٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٥ وْٱلسَّمَآء بَنَيْناهَا بِأَيْدٍ رَإِنَّا لَنُوسِعُونَ ٨٨ وَٱلْأَرْضَ نَرَشْنَاهَا نَنِعْمَ ٱلْبَاهِدُونَ ٢٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْه خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيهٌ مُبِينٌ ١٥ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ كَذَلِك مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِمٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَقَوَاصَوا بِهِ بَدُلُ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ مِم قَتَوَلُّ عَنْهُمْ فَبَا أَنْتَ بِمَلْومِ مِه وَذَكِيرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُرْمِنِينَ ١٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٥٠ مَا أُرِيكُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْي وَمَا أُرِيكُ أَنْ يُطْعِمُونِ ٥٠ إِنْ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرِّرَّانَى ذُو ٱلْفُرَّةِ ٱلْمَتِينُ ١٥ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَفْعَالِهِمْ فَلَا يَسْتَهِمُلُونِ ١٠ تَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَنَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ

## سورة الطور

かん

مڪيّة وهي تسع واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

وْالطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِّي مُنْشِّرٍ مُ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ، وَالسَّفْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَجْمُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَا لهُ مِنْ دَايِعِ ا يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاء مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَال سَيْرا ١١ مَوَيْلٌ يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي خَرْضِ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٠ عَذَه ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا نُحَدِّبُونَ ١٥ أَنْحِعْمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآهَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزِّرُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ رَنَّعِيمِ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيَمِ ١١ كُلُوا وَٱشْرَبُوا قَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱقَبَعَتْهُمْ ذُرَيَّتُهُمْ بإيمَانِ أَلْحَقْنَا بهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ رَمَّا أَلَقْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٢ وَأَمْدَنْنَاهُمْ بِفَاكِهَةِ وَلَخْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ نيهَا كَأْسًا لَا لَقْرَّ بِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ مِ، ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونٌ ١٥ رَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَمَسَآء لُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ قَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَوقانَا عَدَابَ ٱلسَّبُومِ ١٨ إِنَّا كُتَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٦ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْتَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِمٌ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا قَالِتِي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٦ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ مُ تَوْمٌ طَاعُونَ ٣٣ أَمْ يَغُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِدٍ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٠٥ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْمٍ شَيْء أَمْ هُ ٱلْخَالِقُونَ ٣٦ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَلْ لَا يُوفِنُونَ ٢٠ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآثِنُ رَبِّكَ أَمْ أَمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فِيعِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِين ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا نَهُمْ مِنْ مَعْرَمُ مُثْقَلُونَ ١٩ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْقَيْبُ نَهُمْ يَكُنُبُونَ ١٣ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

# المحالية الم

#### مصّيّة رهى اثنتان وستون آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ١٠ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْدُنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآء وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَآئِكَةَ تَسْبِيَةَ ٱلْأَنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ رَإِنْ ٱلطُّنّ لَا يُفْنِي مِنْ ٱلْحَقِي شَيْنًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَٰلِك مَبِّلَفُهُمْ مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبُّك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ غَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِنَنِ ٱقْتَدَى ٣٢ وَلِلَّه مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لِيَجْرِى ٱلَّذِينِ أَسَاوُا دما عَمِلُوا ويَعْزِى ٱلَّذِينِ أَحْسَلُوا بِٱلْخُسْلَى ٣٣ أَلَّذِينِ يَجْتَنِبُونِ كَبَآئِمَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَمُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَعْنِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي نُطُون أَمْهَاتِكُمْ لَلَا نُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ لَمِنِ ٱتَّقِي ٣٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى تلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنبَّأُ بِمَا فِي شَخْفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَعِيمَ آلْذِي وَقَ ٣١ أَلَّا تَرِرُ وَازِزَةً وِزْرَ أَخْرَى وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ١٩ وأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ١٩ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآء ٱلذَّرْقَ ٣٣ رأَنَّ إِلَى رَبِّك ٱلبُنْتَهَى ٢٣ رأَتُه هُو أَخْعَكَ وأَبْكى ٢٥ وأَنَّهُ هُوَ أَمَات وأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَق ٱلرُّوْجِيْنِ ٱلدُّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ٢٠ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ١٨ وأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةِ ٱلأُخْرَى ١٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَتُهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَى ١٥ وَأَنْهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١٥ وَثَمُودَ نَمَا أَنقَى ٣٠ وَقَوْمَ لُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمِّ أَظْلَمَ وَأَطْفَى مِه وَٱلْمُوَّتَعَكَّقَ أَعْرَى و، فَقَشَّاهَا مَّا غَشَّى ١٥ فَبِلِّي آلاآء رَبِّكَ تَتَمَارَى ١٥ هَذَا نَذِيرٌ من ٱلتُّدُرِ الْأُولَى ٨٥ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِغَةٌ ٥٩ أَفِينْ هَدا ٱلْحَدِيثِ تَجْبَبُونَ ١٠ وَتَخْعَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٢ مَا تَجْدُوا لله واعبدوا

# سورة القمر

مَكِينة رهى خبس وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَٰمُ ٣ وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا شِخْمُ مُسْتَيِرً ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا ٱهْوَآءَهُمْ وكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٍّ ٣ وَلَقَدْ جَآمَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَمٌ ، حِكْمَةُ بَالِقَةً قَمَّا ثُغُن ٱلنَّذُرُ ، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْهِ نُكُمٍ ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَالِرُونَ عَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ اللَّهَ عَبْلُهُمْ قَوْمُ لُوحٍ تَكَكَّبُوا عَبْدُتَا وَقَالُوا عَبْنُونٌ وَٱرْدُحِمَ ا تَدَعَا رَتُهُ أَتِي مَعْلُوبٌ فَالْتَصِمْ ۗ ١١ فَفَتَعْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّبَآء بِمَآه مُنْهَبِم ١١ وَأَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ غَيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآهُ عَلَى أَمْمٍ قَدْ قُدِرٌ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاجٍ وَنْسُمِ ١٠ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِمٌ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهِلَّ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٩ تَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي رِنُكْرٍ ١٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْفُرْآنَ لِلذِّحْمِ نَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٨ كَذَّبَتْ عَانْ نَكَيْفَ كَانَ عَذَافِي رَنْذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا صَرْصَرًا فِي يَوْم نَكْسٍ مُسْتَيرٌ ١٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ لَقَلِ مُنْقِعِي ١١ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُدُرِ ٣٠ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ٣٣ كَذَّبَتْ تَنُودُ بِٱلنُّذُر ٣٠ فَقَالُوا أَبَشَرَا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَالٍ رَسُعُم ١٥ أَأْلَقِيَ ٱلذِّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرْ ٣٦ سَيَعْلَمُون عَدًا مَن ٱلْكَدَّابُ ٱلأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِعْنَةً لَهُمْ فَالْرَقِيْهُمْ وَأَصْطَيِمْ ١٨ وَتَتِمُّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء يَسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ هِرْب مُخْتَضَرْ ٣١ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَمَ ٣٠ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً نَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُعْتَظِمِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّرْنَا ٱلْفُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ تَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذْرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُومًا نَجَّيْنَاهُمْ بِكَمْ ٣٥ يِقْبَةً مِنْ عِلْدِنَا كَذَٰلِكَ غَيْرِى مَنْ شَكَّمَ ٣٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ نَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُر ٣٠ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَبَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَكُوفُوا عَذَابِي وَنُذُر ٣٨ ولَقَدْ صَبَّعَهُمْ نْكُرَةً عَذَابٌ مُسْقَقَّمُ ٣٩ فَذُوقُوا عَذَابِي ونْذُرِ ٥٠ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهِلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٦ ولْقَدْ جَآءَ آلَ يَرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ٢٣ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ ۖ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ ٣٣ أَكُفَّارْكُمْ خَيْرٌ منْ أُولَانَكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءً في ٱلرُّبُرِ ٢٠ أَمُّ يَقُولُونَ كَعْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٥٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْمِ ٣٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرُ ٧٩ إِنَّ ٱلْخُرِمِينَ فِي صَلالٍ وسُعْمِ ٤٠ يَوْمَ يُخْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهُمْ ذُوتُوا مَسَّ سَقَرَ ٢٩ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاجِدَةٌ كَلَمْمِ بِالْبَصَرِ ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُمْنَا أَشْيَاعَكُمْ نَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٠ وَكُلُّ شَيْ. فَعَلُوهُ فِ ٱلرُّبُمِ ٣٠ وَكُلُّ صَفِيمٍ وَكبِيمٍ مُسْتَطِّم م إِنَّ ٱلْمُقِّينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَمٍ مه في مَتْعَدِ صِدْي عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ

وُ إِنَّ الرَّحِمْنِ وَ الرَّحِمْنِ وَ الرَّحِمْنِ وَالْحِمْنِ وَالْحِمْنِ وَالْحِمْنِ وَالْحِمْنِ ا

مكّيّة وهي ثمان وسبعون آية بِسْمِ آللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

الرَّحْمَنُ عَلْمُ الْفُرْآنَ ا عَلَقَ الْإِنْسَانَ ا عَلَمْ الْبَيّانَ ا الشَّمْسُ
 وَالْقَمْرُ إِحْسَبًانِ هِ وَالسِّمَا وَرَفَعَ الْبِيرَانَ
 وَالسَّمَا وَرَفَعَ الْبِيرَانَ

 الله تَطْمَوُا فِي البِيرَانِ م وَأَقِيمُوا الرَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْسِرُوا البِيرَانَ وَٱلْأَرْضَ وَسَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا نَاكِهَةٌ وَٱلنَّفْلُ ذَاتُ ٱلأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْقَصْفِ وَالرَّغِدَانُ ١١ مَبِأَتِي ٱلآم رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْخُدُارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِنْ مَارِي مِنْ نَارٍ ١٥ لَبِأَيْ اللَّهُ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ١١ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ رَربُّ ٱلْمَشْرِتِيْنِ ١٨ مَبِلِّيِّ آلات رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْعِيَانِ ١١ فَبِأَتِي ٓ أَلَاهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ يَعْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوْلُو وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ الله رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٢٠ رَلَهُ الْمُوَارِ الْمُنْشَاتُ فِ الْبَعْمِ كَالْأَعْلامِ ٢٠ قَبِأْي آلآه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣١ كُلُّ مَنْ عَلَبْهَا فَانِ ٢٠ زِيَبْقَى رِجْهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٨ قَبِأَيِّ ٱللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ ٢٠ يَسْأَلُهُ مَنْ فِ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَرْمٍ هُوَ فِي شَأًى ٣٠ فَبِأَى آلآه رَبِّكُمَا تُكذِّبَان ٣١ سَتَقُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ فَبِأَتِي ٱلَّاء رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَمَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ آلَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظً مِنْ نَارِ وَلْمَاشٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلاتَه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱلْشَقَّتِ ٱلسَّمَآ؛ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٨ نَبِأَيِّ ٱلآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ نَيُومَثِهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ رَلَا جَانَّ ١٠٠ تَبِأَيْ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُعْرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بِسِيمَافُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَامِي وَٱلْأَقْدَامِ ٣٦ فَبِأَيْ آلآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ٣٣ هَذِهِ جَهَلَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْخُرِمُونَ ٢٠ يَطُونُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ ٣٠ قَبِأَيْ آلآ، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلْتَانِ ٨٠ نَبِأَيِّ ٱلآه رَبِّكُمَا تُكَذِّعَانِ ٨٨ ذَوَاتَا أَقْتَانِ ٨٩ نَبِأَيْ ٱلآه رَتِكُمَا ثُكَدِّمَانٍ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَغْرِيَانِ ١٥ نَبِأَيِّ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ

#### سورة الواقعة

مكيّة رهى ست وتسعون آية يشم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا إِذَا وَقَفِهِ ٱلْوَاقِعَةُ ٣ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَانِبَةٌ ٣ خَامِضَةٌ رَافِعَةٌ م إِذَا رُجَّتِ ٱلْرَّرُضُ رَجًّا ه وَبُسَّت ٱلْجِبَالُ بَسًّا ٣ فَكَانَتْ عَبَاء مُنْبَنًا ٧ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَالَمُشَاّمَةِ مَا أَخْصَابُ ٱلْمَشَاّمَةِ مَا أَخْصَابُ ٱلْمَشَاّمَةِ مَا أَخْصَابُ ٱلْمُشَاّمَةِ مَا أَخْصَابُ ٱلْمُشَاّمَةِ مَا أَخْصَابُ ٱلْمُشَاّمَةِ ١٠ وَٱلسَّالِمُونَ ٱلسَّالِمُونَ اللَّهِ مُثَاتِ اللَّهُ وَلَا إِنَّا لَا لَهُ جَتَّاتِ لَا مُتَلَاثِهُ وَ اللَّهُ وَلَا إِنَّا لَا لَهُ جَتَّاتِ اللَّهُ وَلَا إِنَّا لَيْ جَتَّاتِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لِنَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلنَّهِيمِ ١١ ثُلُّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٥ وَقَلِيلًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى شُرُرٍ مَوْضُونَةٍ 14 مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُعَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١١ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَمَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَعَيَّرُونَ ١١ وَكُمْ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٢ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمُكْنُونِ ٣٦ جَرَّآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُرًّا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا تِيلًا سَلامًا سَلامًا ٢٦ رَأْخَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَخْتَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٥ فِي سِدْرِ تَعْفُودِ ١٨ وَطَلْمِ مَنْضُودِ ٢١ وظِيْ مَنْدُودٍ ٣٠ وَمَآه مَسْكوبٍ ٣١ وَفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَنْلُوعَةِ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةِ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْتَاهُنَّ إِنْشَآء ٣٠ كَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ غُرْبًا أَثْرَابًا ٣٠ لِأَصْحَابِ ٱلْمَهِينِ ٣٨ ثُلَقٌ مِنَ ٱلْأَوِّلِينَ ٣٩ وَثُلَقٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٥٠ وَأَضَعَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضْعَابُ ٱلشِّمَالِ ١١ فِي سَهُومِ وَحَبِيمِ ٢٥ وَظِلٍّ مِنْ يَخْمُومِ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ ٢٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ٥٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْخِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٣٩ وكَانُوا يَغُولُونَ ٢٧ أَثِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْغُونُونَ ١٩٠ أَوَآبَا وَالْأَوْلُونَ ١٩٠ قُلُ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلآخرينَ ٥٠ لَنْجُونُونَ ١٩٠ لَجُنْمُومُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُونَ ٱلْمُكَذِّنُون ٥٠ لَآكِلُونَ مِنْ خَجَمٍ مِنْ زَقُومِ ٥٠ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَبِيمِ ٥٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٠ خَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ١٠ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُعْنُونَ ١٥ أَأَنْتُمْ تَعْلَقُونَهُ أَمْ خَدْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ خَدْنُ تَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَدْنُ بِمَسْبُوتِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُشْمِنَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ٣ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَى لَلُولًا تَذَكُرُونَ ٣٣ أَنْرَأَيْتُمْ مَا تَكُرُثُونَ ١٠٠ أَأَتُتُمْ تَوْرَعُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلزَّارِعُونَ ٩٠ لَوْ نَشَآه لِجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٩٩ إِنَّا لَهُفْرَمُونَ

بَلُ قَانُ عَنْ عَرْرَمُونَ ١٠ أَنَرَأَيْهُمُ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ ١٠ أَنْتُمُ أَلْوَلْنُوهُ مِنَ الْهُوْنِ أَمْ غَنُ الْهُلْوِلُونَ ١٠ لَوْ تَشَاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولا تَشُكُرُونَ الْهُلُونِ أَنْشَأَتُمْ خَبَرَتِهَا أَمْ خَنُ الْهُلُونِيَ ١٠ أَنْتُمْ أَنْشَأَتُمْ خَبَرَتِهَا أَمْ خَنُ الْهُلُونِيَ ١٠ الْمُلْمِيمِ ١٠ فَقَلْ الْمُلْمِيمِ بَهِكَ الْمُلْمِيمِ اللَّهُ لِمِن اللَّهُ لِمِن اللَّهُ لِمِن اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ

# سورة الحديد

ج سورة الحد

مدينة وتيل مصِّبَة وهي تسع وعشرون آبة

City i

يشم آللَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا سَمُّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُحَكِيمُ ٢ لَهُ مُلُكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُعْيِى وَيُعِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْهِ قَدِيمٌ ٣ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاعِرُ
وَالْمَاطِئُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْهِ عَلِيمٌ ٢ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمْ فِي ٱلْأَرْضِ رَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ نِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمّا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ، لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يُولِ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ رَيْوِلِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْل رَهُوَ عَلِيمٌ مَكَاتٍ ٱلصُّدُورِ ﴿ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِنَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلَفِينَ فيه فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِةِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِحَكُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكَ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّه مِبرَاتُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَرِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ نَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَهَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وْٱللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُعْرِفُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لهُ وَلَهُ أَجْمٌ كُرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِمِهَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْقَرْزُ ٱلْقَطِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْمَدِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَأَلْقِيسُوا نُورًا نَصُرِبَ تَنْتَهُمْ بِسُورِ لَهُ قَابُّ تَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْبَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَاك يْنَادُونَهُمْ أَلَمَ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا مَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَوَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَعَرْنَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْمُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْقَوْرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَيِثْسَ 'الْتَصِيرُ ١٠ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَعْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْمِ 'اللَّهِ وَمَا نَزَّل مِنَ ٱلْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالً عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ

فَقَسَتْ غُلْرِبُهُمْ وكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَاسِعُونَ ١٦ إِعْلَمُوا أَنْ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْت مُوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُصْدِقِينَ وٱلْمُصْدِقاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسْلِعِ أُولَائِك فَمُ ٱلصِّدِيقُونِ وَالشَّهَدَآ؛ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُفُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِينِ كَفَرُوا وَكَذَّهُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْحَابُ ٱلْجَيِّيمِ ١١ إِعْلَمُوا أَنَّهَا ٱلْحَيّرةُ ٱلكُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وِرِيمَةٌ وتَفاخُرُ بَيْنَكُمْ وتَكَافُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغْجَب ٱلْكُمَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهِمِ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شدِيدٌ ٢٠ ومَعْمِرةً مِن ٱللَّهِ ورِضْوَانُ ومَا ٱلْحَيَوهُ ٱلكُّنيَّا إِلَّا مَتَاغُ ٱلْفُرُورِ ١١ سايقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعرِّفِي ٱلسَّمَاء وْالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ ورْسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وْٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالِ تَعُور ٢٠ ٱلَّذِينِ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعُلِ وَمَنْ يَتَوَّلَّ قَإِنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلَّفِيقُ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لقد أَرْسلنَا رُسُلنَا بِٱلبِّيِّنَاتِ وأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانِ لِيَغُومِ ٱللَّاسِ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيقِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَائِعُ لِلنَّاسِ ولِبِعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ورُسْلَهُ بِٱلْفِيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِقٌ عَزِيزً ٣٩ ولَقَدُ أُرْسَلْنَا ذُوحًا وإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبْرُةَ وٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَلَّيْنَا عَلَى آثارهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَلَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَائِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِقَآء رَسْوَان ٱللَّهِ نَمَا رَعْوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكَثِيمٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

130.

٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّة وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَة وَيَعْفِى لَكُمْ وَاللَّهُ عَفْرٌ رَحِيمٌ ١٩٠ لِتَلَا يَعْلَمَ أَعْلَى اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ يَعْلَمَ أَعْلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يَلِيهِ مَنْ يَضَالِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُرِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُور الفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

# سورة المجادلة

مدنيَّة وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

الله يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ عَوْلِ اللّهِي نَجَادِلُكُ فِي رَرْجِهَا وَنَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ عَافُرُكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٣ أَلْدِين يُطَاعِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْ الْمَهاعُهُمْ إِلّا اللّهَي ولدُنهُمْ والنّهُمُ لَيَقُولُونَ مِنْ الْمُعْلَمُ اللّهُ لَعَفْرٌ عَفْورٌ ٣ وَالّذِين يُطَاعِرُون مِنْ مُنْكُوا مِن الْقُولِ ورْدُوا ٣ وَإِنَّ اللّهَ لَعَفْرُ عَفُورٌ ٣ وَالّذِين يُطَاعِرُون مِنْ مُنْكُوا مِن الْقُولِ ورْدُوا ٣ وَإِنَّ اللّهَ لَعَفْرُ عَفُورٌ ٣ وَالّذِين يُطَاعِرُون مِنْ نَبْلِ أَن يماسًا فَلِكُمْ نُوعَظُونَ مِعْ وَاللّهُ مَهُونُون بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ ٥ فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُنْتَاهِمْ وَمُنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن لِمُ يَعْمُ وَمُن يَعْمُ وَلَكُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا اللّهُ وَلِلْكَافِرِينِ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهُ جَبِيعًا وَلِكَا اللّهِ وَلِللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَكُمْ وَلِهُ اللّهُ جَبِيعًا اللّهُ جَبِيعًا اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلا أَنْهُ وَلَا لَمُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَهُمُ اللّهُ جَبِيعًا فَلَكُمْ اللّهُ جَبِيعًا أَلْكُونُ مِن عَبْلِهُمْ وَلا أَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَا عَلَمُ كُلِ شَيْءً مَا اللّهُ جَبِيعًا فَلَاهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَا اللّهُ جَبِيعًا فَلَكُمْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَا عَلَيْهُ مَا إِلّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَا يَكُونُ مِنْ فَلِكُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَكَاللّهُ وَلا أَنْهُ مِنْ فَلِكُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَكَا أَلْكُمُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلا أَنْهُمْ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَنْ أَلَاهُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلا أَفْتَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَلْهُ وَلَالُهُ عَلَى كُلِ مَنْ إِلَا أَلِهُ وَلا أَفْتَى أَلِكُولُ مُنَالِكُ وَلَا أَلَاهُ مُنْ وَلا أَنْهُ وَلا أَنْهُ وَلا أَلْهُ وَلَاهُ عَلَى كُلُولُ مَا يَكُولُ مَنْ عَلَالُهُ عَلَى مُلْ وَلا أَلْهُ وَلَالْهُ عَلَى مُنْ إِلَاهُ عَلَى مُلْكُولُ وَلَا لَالْهُ

جرء ۲۸

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آَيْنَنَا كَانُوا ثُمَّ يُنَيِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ تَمَ إِنَّى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْرَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرِّسُولِ وَإِذَا جَآوُّكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ لْحَيِّكَ بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَكِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَمَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوان وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وتَمَاجَوْا بِٱلْبِرِ وٱلتَّقْوَى وَٱتَّقْرا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَعْزُنَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ولَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِنِّن ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَكُّوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْكُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا مَانْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعَلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونِ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَبْتُمُ ٱلرَّسُولَ نَقَدِّمُوا بَيْنِ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهِمُ نَإِنْ لَمْ نَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقدِّمُوا نَبْن يَدى ْ نْجُوَاكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَعْعَلُوا وِتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱثْوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّةَ ورَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونِ ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينِ تَوَلُّوا تُوما غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا أَمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ رَعْمٌ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ مِن ٱللَّهِ شَيًّْا أُولَاقِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونِ ١١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَعْوَدَ عَلَبْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ نَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

الشَّيْطَانِ ثُمْ الْقَاسِرُونَ ١١ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاتِكَ فِي الشَّيْطَانِ ثُمْ الْفَقَوْنَ عَدِيزٌ ١٣ لا يَجِّدُ الْفَقَوْنَ عَدِيزٌ ١٣ لا يَجِدُ تَوْمُ يُرْمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَرْمُ الْآخِمِ يُوادُونَ مَنْ حَادُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَاءُ مُرْسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَاءُ مُرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْمَاءُ مُرَّالُولُهُ أَوْ الْمَاءُ مُنَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

# سورة الحشم

مدنيّة وهي اربع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرّْحُمَٰنِ ٱلرّْحِيمِ

ا سَجَّةَ لِلَّهِ مَا ق السَّمَوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ١ هُوَ اللّذِي الْحَمْ الْذِي الْحَمْ الْمَائِمُ الْكَوْمَ الْحَرْقَ الْحَمْ الْلَهُ مِنْ حَيْثُ الْحَرْقَ الْلَهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَهُمْ مَانِعَهُمْ حُصُونُهُمْ مِن اللّهِ تَأْتَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَهُمْ مَانِعَهُمُ آلرُعْبَ يَخْرِبُونَ نُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي لَمْ يَخْرَبُوا وَطَنُوا أَنَهُمْ مَائِعُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ تَاعْتَمِرُوا يَا أُولِي الْأَصْورِ ٣ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلاءَ لَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْحَلاقِ لَمْ اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهَ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ مِنْ يَلِيتَهِ وَرَسُولُهُ وَمِنْ يُشَاقِ اللّهَ قَالَ اللّهَ اللّهِ ولِيَخْرِقَ اللّهُ مِنْ لِينَةٍ أَنْ وَلَهُ مِنْ عَيْلِ وَلا لِينَةٍ أَلْمُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى أَصُولِهَا عَبِائُونِ اللّهِ ولِيَخْرِقَ اللّهُ عَلَى مَنْ عَيْلِ وَلا لِينَةٍ أَلْمُ اللّهُ عَلَى مُنْ عَيْلٍ وَلا لَهُ عَلَى مُنْ عَيْلِ وَلا لَهُ عَلَى وَلَكُونَ اللّهُ عَلَى وَلَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْلِهُا عَبِاللّهُ عَلَى مَنْ عَيْلٍ وَلا أَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ عَيْلِ وَلا لَهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُل ٱلْقُرَى قَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَقَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلًا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآ، مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرُّسُولُ تَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ ، لِلْفُقَرَآء ٱلنَّهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِصْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصَّادِفُونَ 4 وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنَّا أُوتُوا ويُرَّثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَى ثُمُّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ فُمْ ٱلْمُفْلِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي فُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَزُّكُ رَحِيمٌ " أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَثِنَ أُخْرِجْتُمْ لَخَفْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِععُ فِمِكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ غُوتِكُتُمْ لَلَنْصُرَّتُكُمْ وَٱللَّهُ بشهد إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ قُوتِلُوا لَا ينْصُرُونَهُمْ ولَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْمَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْقَهُونَ ١٠٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى مُحَصَّنَةِ أَوْ مِنْ وَرآه جُدْرِ تَأْسُهُمْ تَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُونُهُمْ شَتَّى ذَاِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ قريبًا ذَافُوا وَمَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَمْ ١١ كَنَثَلِ ٱلشَّبْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْحُفْمُ مَلَمًّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِقٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَّآهُ ٱلطَّالِيينَ ١٨ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْقَنْظُمْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِقَدِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيمٌ مِهَا تَعْمَلُونَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

اللّه فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَاتِكَ ثُمْ الْقَاسِقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَفْحَابُ النّارِ وَأَفْتُولُهُ الْفُرْآنِ عَلَى الْقُورُانَ عَلَى وَأَفْتُولُهُ الْفُرْآنِ عَلَى وَأَفْتُولُهُ الْفُرْآنِ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَعَكّرُونَ ١٣ هُوَ اللّهُ الّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَالِمُ الْقَيْبِ وَالشّهَادَةِ هُو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ ١٣ هُوَ اللّهُ الّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُو الْمَبْكُ الْقَدُونُ هُو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ ١٣ هُو اللّهُ الّذِي لَا إِلَةَ إِلّا هُو الْمَبْكُ الْقَدُونُ السّدَمُ النّمُومُنُ النّهُمِينُ القورِمُ اللّهُ الْقَدَيمُ مُبْحَانِ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ١٨ هُو اللّهُ النّمَاءُ الْخُسْنَى يُسَيّخُ لَهُ مَا فِي السّمَوْنِ وَهُو النّهُ الْمُعَرِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَيّخُ لَهُ مَا فِي السّمَوْنِ وَهُو النّهَويُرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَيّخُ لَهُ مَا فِي السّمَوْنِ وَهُو الْفَكِيرُ الْمُحَرِرُ لَهُ الْأَسْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْفَرِيرُ الْمُسَورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَيّخُ لَهُ مَا فِي السّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْفَرِيرُ الْمُعْتِلُولُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُعْتِلُ لَهُ اللّهُ اللّه

# سورة الممنعنة

مدنيّة وهى ثلث عشرة أية بِشْمِ ٱللّه ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُرَّمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا تَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَفْفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّك أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ بِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمَنْ كَان يَرْجُو اللَّهَ وْالْيَوْمُ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْقَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَانَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَديرٌ وٱللَّهُ غَفُررُ رِّحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُعْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ فأُولاثِكَ ثُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءُكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرًاتِ مَآمُتَعَنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَادِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُومُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا أَمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ولَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِلُوهُنَّ إِذَا آتَيْنُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وِلَا تُمْسكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَتْكُمْ بَيِّنَكُمْ وْاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَل مَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفّارِ نَعَامَبْتُمْ نَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أَنْ لَا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْنًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ وَلا يَقْعُلُنَ أُوْلاَنَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبْهُمَّانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ تَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَثِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَثِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَضْحَابِ ٱلْفُبُورِ

# سورة الصف



 اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَغْعَلُونَ ٣ كَبْرَ مَقْتَا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَغْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَمًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ ثُوُّذُونَني وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَتِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَاغُوا أَراغَ ٱللَّهُ فُلُونَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلْقَاسِقِينَ ٣ وَإِذْ قَالَ مِيسَى ٱنْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآذَلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَّبُكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرَا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدى "أَسْهُمُ أَحْمَدُ عَلَمًا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا جِحْرٌ مُبِينٌ v وَمَنْ أَطْلَمُ مِنِّنِ ٱلْتُتَرِّى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَدِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَرْمُ ٱلطَّالِيبِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِثُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَمْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُوره وَلُوْ كَرِهَ ٱلْكَانِدُونَ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْهَرَهُ عَلَى الذِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِ اللَّهُ اللّ عَلَى تِجَازَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْن ذَلِكَ ٱلْقَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣٠ وَأَخْرَى نُعِبُّونَهَا نَصْمٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْ عَرِيبٌ وَمَشِم ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخَوَارِيُّونَ

خُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِقَةً مِنْ نِنِي إِسْرَائِذَ وَكَفَرَتْ طَآئِقَةً ثَأَيَّدُنَا ٱلْذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ

# سورة الجمعة

مدينة وهى احدى عشرة آية يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيرِ ٱلْحُكِيمِ ٢ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِعِ وَبُرَكِيهِمْ رِيُعَلِّمْهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكْمَة وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْتَقُوا بِهِمْ وهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْخَيْكِيمُ ، ذَلِك نَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَّاللَّه ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ، مَنلُ ٱلَّذِينِ خُتِلُوا ٱلتَّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَيْلِ ٱلْخِمَارِ يَخْمِلُ أَسْعَارًا بِنْسَ مَنَلُ ٱلْفَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتٍ ٱللَّهِ وٱللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينِ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَبْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ تَقَنَّنُوا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْفُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَقَنَفُونَهُ أَبُدًا بِمَا نَدُّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ، قُلْ إِنَّ ٱلْمَرّْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّرنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاتِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَّى عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِنْ يَرْمِ ٱلْجُنْعَةِ مَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ مَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَالْنَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَفُوا مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَٱنْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١١ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱنْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَوَكُوكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْ ِ وَمِنَ ٱللِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

#### سورة المنافقين

15

مدنية وهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَامِثُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّك لرَسُولُهُ وَّاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٣ إِنَّقَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا هَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَعَرُوا نَطْبِعَ عَلَى تُلُونِهِمْ نَهُمْ لَا يَعْقَهُونَ م وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُك أَجْسَامُهُمْ وإِنْ يَقُولُوا نَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ مْ آلْعَدُو اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ أَلَّى يُرْفَكُونَ • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَعَالُوا يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُرُّسُهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْمِرُونَ ٩ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَعْمَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْنَقِيمْ لَهُمْ لَنْ يَقْفِمَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمَاسِقِينَ ٧ فُمْ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَصُّوا ولِلَّهِ حَزَّائِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ، يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلانُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَعْمَلُ ذَٰلِكَ مَأُولَاتِكَ ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وأَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ مَبْلِ أَنْ يَّابِيَ أَخَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ مَيْقُولَ رَبِّ لُوْلًا أَخْرَتَنِي إِلَى أَجَلٍ فَرِيبٍ فَأَصَّدُنَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ١١ وَلَنْ يُوَّخِمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابن 🕟 💠 🤄

#### محّبة وهى ثمان عشرة آية بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِ

ا يسَيِّمُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وِلَهُ ٱلْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ قَيِنْكُمْ كَانِرٌ ومِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَّٱللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ تَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْخَقِي وَمَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ مُورَكُمُ وَإِلْبُهِ ٱلْمَصِيرُ م يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَعَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالُ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِمهمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا أَنسَمْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وتَوَلُّوا وٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ رَعَمَ "الَّذِين كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قُلْ بَلَى ورَتَّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمًّ لَقْتَبُّونًا بِهَا عَيِلْتُمْ وِذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيمٌ 1 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْحَمْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّفَائِن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ رِيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَثِّرْ عَنْهُ سَبِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَغْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّمُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْفَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ عَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٣ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّبْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رُسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلنَّبِينُ ٣ أَلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ مَلْيَتَوَكِّلِ ٱلنُّومِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَحْدُرُوهُمْ وإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفُعُوا وَتَغْيِرُوا قَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٥١ إِنْنَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلانُحُمْ مِنْنَةٌ وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١ فَاتَقُوا اللّهَ مَا الشّعَاعُمْ وَمَنْ يُونَى فَحْ تَلْسِعِ مَا السّعَاعُمْ وَمَنْ يُونَى فَحْ تَلْسِعِ فَأُولانِكُ فَمْ اللّهِ عَزْمًا حَسَنًا يُصَاعِلُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَلّهُ وَاللّهُ مَا يُصَاعِلُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَلْهُ عَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ الْقَيْبِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ الْقَيْبِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### سورة الطلاق

مدنيّة رهى اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا اللّهِ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ عَطَلِقُوضٌ لِعِدْتِهِنْ وَأَحْمُوا الْعِدْقَ وَالْتَهِنَّ اللّهِ وَالْقَوْمُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللّهِ تَقَدُ طَلَمَ نَلْسَهُ وَالْقَوْمُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللّهِ نَقَدُ طَلَمَ نَلْسَهُ لا تَدُوى لِعَلَّ اللّه يَعْدِفُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرًا الْمَهَانَ بَلَهُنَ أَجَلَهُنْ تَأْسِلُوضُ لا تَدُوى لِعَلَّ اللّهِ نَقَدُ طَلَمَ نَلْسَلُوضُ لِللّهِ وَلِيْمَ لِمِنْ بَعْرُوبِ وَأَهْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمْ وَأَلِيمُ اللّهَ السَّهُ اللّهِ وَلَيْمَ وَاللّهِ مَلْكُمْ وَأَلِيمُ اللّهَ اللّهِ وَلِلْمَ مَنْ اللّهِ مَلْكُمْ وَأَلِيمُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ لِللّهِ مَنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهُ لِكُلّ مَنْ يَقُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنَّ أَجُورُوا مَنْيُونُ وَأَلِيرُوا مَيْنَعُنَ فَاللَّهُ وَمَنْ وَأَلِهُ وَاللَّهُ وَمَا لَلْهُ لَا يُحَلِّفُ وَلَا فَاللَّهُ لَا يُحَلِّفُ وَلَا مَا آمَاهُ اللَّهُ لَا يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللَّهُ نَعْنَ عَنْ اللَّهُ نَفْسًا مَنْ وَأَلِهُ وَلَيْفِقُ مِبًا آمَاهُ اللَّهُ لَا يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آمَاهُ اللَّهُ لَا يُحَلِّفُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمُن وَرُقِهُ عَمَّتُ عَنْ أَمْرَهَا وَمُلِلِهِ فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا أَمْرِهَا وَمُلِوا وَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا وَمُوا لَكُمْ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا أَوْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا هَدِيدًا وَمُولًا عَلْمُوا لَكُمْ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### سورة التعريم

مدنية رهى اثنتا عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱللَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَّا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تُبْتَعِي مَرْصَاتَ أَرْوَاجِك وَٱللَّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ ا قَدْ قَرَصَ ٱللَّهُ لَكُمْ قَدِلَة أَيْمَائِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ رَقُوا ٱلْعَلِيمُ الْخَيْمُ اللَّهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ ٱلْخَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُ تَبَّلُتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضِ فَلَمًا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًا نَبَاقًا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَلْبَأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًا نَبَاقًا فِهِ قَالَتْ مَنْ أَلْبَأَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْف بَعْضَ فَيْ أَلْهُ مَائِلًا لَمْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْف اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

هَذَا قَالَ تَبَّأَينَ ٱلْقِلِيمُ ٱلْخَبِيرُ مِ إِنْ تُتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا رَإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْدِ نَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاا اللَّهِ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلاَّثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلْقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْراجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَات مُؤْمِنَاتٍ قَاتِعَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَادِدَاتٍ سَآتِعَاتٍ ثَبْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا نُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وتُودُهَا ٱلنَّاس وٱلْجُارَةُ عَلَيْهَا مَلاَتِكُنَّ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وِيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدْرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْن مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَعٌ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّمَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيّْمَانِهِمْ يَعُولُون رَبَّنَا أَنْهِمْ لَنَا نُورَنَا رَاغْفِمْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْء قدِيمٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَائِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ه ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَقَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وْٱمْرَأَةَ نُوطٍ كَانَقَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُفْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً يِرْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آنْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجُنَّةِ وَخَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيْنِي مِن ٱلْقَرْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١١ ومَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ مَرْجَهَا فَنَفُتْنَا نِيدِ مِنْ رُوحِنَا وصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَائِتِينَ

# المالة المالة

مضّية وهى ثلثون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّ \* قَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيْرِةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنْ عَبَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْفَفْرِرُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاقًا مَا تَرِّي فِي خَلْقِي ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَارُتِ مُأْرْجِعِ ٱلْبَصَمَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ \* ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَمَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدُ رَبُّنًا ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَادِمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ "السَّعِيمِ ٩ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَذَابُ جَهَنَّمَ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أَلْقُوا بِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِبِقًا وَهِيَ تَفْرِرُ ٨ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ مِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَفُلْنَا مَا نَزُّلُ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَفْقِلُ مَا كُنَّا في أَفْعَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ مَاعْتَرَفُوا بِكَنْبِهِمْ مَكُمَّا لِأَفْعَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ إنَّ ٱلَّذِينَ يَعْشَرُنَ رَبُّهُمْ بِٱلْقَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٦ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ رَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا رَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١١ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآء أَنْ يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَهُورُ ١٠ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَامِبًا قَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم ١١ أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْمِ مَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

جزء ۲۹

إِنَّهُ بِكُلِي شَيْهُ بَصِيمٌ ١٠ أَمَّنُ هَذَا آلَٰدِي هُو جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّنْ هَذَا آلَٰذِي يَرْزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكُ رَرْقَهُ بَلُ جُوا فِي غُنْوِ رَفُعُورِ ١١ أَمَّنْ يَبْشِي مُكِنًا عَلَى رَجْهِةِ أَفْدَى أَمَّنْ يَبْشِي مُكِنًا عَلَى رَجْهِةِ أَفْدَى أَمَّنْ يَبْشِي سَرِيًّا عَلَى رَجْهِةِ أَفْدَى أَمُّنْ يَبْشِي سَرِيًّا عَلَى وَرَاعٍ مُسْتَقِيعٍ ١٣ فَلَ هُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْآبُصُورَ وَالْفَيْدِي الشَّاعِينَ وَالْأَبْصُارَ وَالْفَيْدِينَ عَيْمُونَ ١٨ فَلَ اللَّهِ وَالْمَا أَنَا تَذِيرٌ مُبِينً ١٧ فَلَا رَأَوْهُ زَلْفَةَ سِيتَّنَ اللهُ وَمُنَا أَلَا يَكِيرُ مُبِينً ١٧ فَلَنَّا رَأَوْهُ زَلْفَةَ سِيتَّنَ وَجُوهُ اللهِ وَالْمَا أَنَا تَذِيرٌ مُبِينً ١٧ فَلَنَّا رَأَوْهُ زَلْفَةَ سِيتَنَى وَجُوهُ اللهِ وَمُنَا أَلَا يَكِيرُ مُبِينً ١٨ وَمُنَا أَوْلَانَا أَلَا يَعِينَ الْمَا فَي اللهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا لَمَنْ لِجُعِيمٌ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ آلِيمِ اللهُ هُو ٱلرَّافِعُمُ فَو فِي صَلَالِ اللهِ مُنْ اللهُ عُو ٱلرَّافِعُ مِنْ آلْكُولِينَ مَنْ هُو فِي صَلَالِ اللهُ عُو آلرَّحْمَنُ آمَلًا بِهِ وَعَلَيْهِ مَوْكُلْنَا مَسَلَعْلَمُونَ مَنْ وَقِي صَلَالِ الْمِنْ مُعْرَا فَتَنْ لَعُومُ آلْكُولِينَ مَنْ هُو فِي صَلَالِ اللهُ عُو ٱلرَّافِعُ إِنْ أَصْبَعَ مَارُكُمْ غَرُالَ فَتَنْ لَيْعُلُمُونَ مَنْ عُرَا فَي الْمَالِقِيمُ مَا أَوْلُهُمْ مِنْ اللهُ عُولَ ٱلْمُؤْمِنَ أَلْهِ الْمَالَةِ مُو اللهُمُ الْمُأْتُولُ اللهُ عُورُا لَعَنَا لَعَنْ الْمُؤْمِ اللهُ عُولُ اللهُ عُلَى اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عُلَى الْمُؤْمِ اللهُ عُلَولُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ اللهُولِينَ عَلَى الْمُؤْمُ اللهُولِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# سورة العلم

& 1>

مكّية رهى اثنتان وخبسون آية بشم آللهِ آلرُّحْتَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلِم وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِيعْمَةِ وَبَكَ بِحَيْنُونِ ٣ وَإِنْ لَكَ لَا خَبْرًا غَيْمَ مَنْنُونِ ٣ وَإِنْ لَكَ لَا خَبْرًا غَيْمَ مَنْنُونِ ٣ وَإِلَّكَ لَعْلَى عَظِيمٍ ٥ مَسَمُّبُومِ وَيُبْعِرُونَ ٢ لِأَجْرًا عَيْمُ الْمَعْتُونُ ٧ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَانُ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَانُ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَانُ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ لِمَالَمُهُمْ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْنِ ١٠ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلِيمٍ ١٠ اللَّهُ وَلِيمٍ ١٠ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنِينَ ١٠ إِنَّا يَتُعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

بَلَوْنَا أَحْدَابٌ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَنْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْعِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ١١ قطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ رَعْمْ نَآثِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصّريم ٣ فَتَنَادَوْا مُصْعِينَ ٣٠ أَن ٱغْدُوا عَلَى خَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَعَانَتُونَ ١٠ أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً ٥٠ وَعَكَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٢١ قَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٠ بَلْ كَمْنُ تَعْرُومُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْلَ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُون ٢٩ قَالُوا سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَالِيينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بعْضِ يَتَلَاوْمُونِ ٣١ قَالُوا يَا وَيُلِّنَا إِنَّا كُنَّا طَافِينَ ٣٣ عَسَى رَقْنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَافِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونِ ٣٠ إِنَّ لِلْمُقْتِينَ عِنْدُ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَفَجُعلُ ٱلْمُسْلِمِينِ كَٱلْمُوْمِينِ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ نيهِ تَدْرُسُونِ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ نِيهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِعَقَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيَامِةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعْكُمُونَ ٩٠. سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا؛ مَلْيَأْتُوا بِشُركَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكُشفُ عَنْ سَاتِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلجُّهُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ خَاشِعَةً أَبْصَارُعُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنِ إِلَى ٱلجُّهُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ٢٠ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَهُ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٣٦ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَقْرَم مُثْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ١٠ فَأَصْبِرْ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وهُو مَكْظُومٌ ١٩ لَوْلًا أَنْ تَذَارَكُهُ يِقْبَةُ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِدَ بِٱلْعَرَآءَ وَهُوَ مَدُّمُومٌ ، فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ تَجَعَلَهُ مِن ٱلصَّالِينَ ١٠ رَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِغُونَكَ بِأَبْصَارِعِمْ لَبًا سَيِعُوا الذُّكُمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَهُنُونٌ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

#### محّيّة وهي اثنتان وخبسون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاقَةُ م مَا ٱلْحَاقَةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَةُ م كَذَّبَتُ تَمُودُ وَهَادُّ بِٱلْقَارِعَةِ \* هَ قَأَمًا تُمُودُ فَأَهْلِكُوا بِٱلطَّافِيَةِ \* وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا يرب صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ تَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ خُسُومًا فَتَوَى ٱلْقَوْمَ بِبِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ ٱغْجَارُ كَثْلِ خَارِيَةٍ ٨ نَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِيَةٍ وَجَاء مِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلُهُ وَٱلْمُوتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ॥ إِنَّا لَبًّا طَغَى ٱلْبَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجُارِيَةِ ٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وتَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ١٣ فَإِذَا نَجْعٍ فِي ٱلصُّورِ نَفْعَةٌ وَاحِدَةً ١٠ وَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحِدَةً ١٠ فَيَوْمَنِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٠ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّبَآءَ تَهِيَ يَوْمَثِدٍ واهِيَةً ١٠ وٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآيْهَا رَبِّعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ تَوْتَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةٌ ١٨ يَوْمَثِيدٍ تُعْرَضُونَ لَا عَلْنَى مِنْكُمْ خَانِينًا ١٦ قَأَمًّا مَنْ أُرِيِّي كِتَابَهُ بِمَبِينِهِ فَيَغُولُ هَآرُمُ ٱفْرَرًّا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَلَنْتُ أَيِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ٢١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٦ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ٣٠ تُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٢٠ كُلُوا رَٱشْرَبُوا عَنِنًّا بِمَا أَسْلَقْتُمْ في ٱللَّيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ نَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٢٩ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَامِيَةَ ١٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَةً ٢١ عَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ نَعْلُوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجِيمَ صَلُّوهُ ٣٣ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَعْشُ عَلَى طَعَامِ ٱلبِسْكِينِ ٣٠ مَلَيْسَ لَهُ

# سورة المعارج

متَّيَّة وهي اربع واربعون آية يشمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ 37

ا سَأَل سَآتِلْ بِعِدَابِ واقع اللَّهُ لِينَ لَيْسَ لَهُ دَايِعٌ اللَّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي مَوْمِ كَان مِفْدَارُهُ حَسْسِينَ أَلْفَ اللّهِ فِي يَوْمِ كَان مِفْدَارُهُ حَسْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هُ فَأَصْبِرُ صَبْرا حَبِيلًا اللّهِ فِي يَرْهِ كَان مِفْدَارُهُ تَرِيبًا اللّهُ يَوْمَ لَكُونُ اللّهِبَا السّبَاءَ كَالْمُهْلِ اللّهُ وَتَكُونُ اللّهِبَالُ كَالْمِهْنِ اللّهُ يَرِثُ السّبَاء كَالْمُهْلِ اللّهُ وَتَكُونُ اللّهِبَالُ كَالْمِهْنِ اللّهُ يَرْمُ اللّهُ يَرْمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمَثِنْ بِبَنِيهِ اللّهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهُ اللّهُ وَمَن فِي الدّرُون جَبِيمًا لَهُ مُومِعِيمًا اللّهُ وَمَن فِي الدّرُون جَبِيمًا لَمْ يُومِعِيمًا لَمْ يَرْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَن فِي الدّرُون جَبِيمًا لَمْ يُنْجِعِ اللّهُ وَمُن فِي الدّرُون جَبِيمًا لَمْ يُنْجُومُ لَلْ وَلَا يَسْمُ اللّهُ مَا وَمَن فِي الدّرُون جَبِيمًا لَمْ يَرْمُ اللّهُ عَلَى عَلَومًا اللّهُ عَلَى مَلْوعًا اللّهُ عَلَى مَلْرَعًا اللّهُ عَلَى صَلّهُ وَمُعُلّمُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ وَمُعُلّمُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ وَمُعْلًا اللّهُ عَلَى صَلّهُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ عَلَى مَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَلّهُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ وَمُن اللّهُ عَلَى صَلّهُ عَلَى صَلّهُ وَالْمُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ اللّهُ عَلَى صَلّهُ الللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللللّهُ الْمُعْلِقُ الل

# ٥ 🏗 🐪 سورة أخوج 🐪 ٥

مكّية وهى تسع وعشرون آية يشمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى عَوْمِهِ أَنْ أَنْدِرْ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ هَذَابُ أَلِي الْقَبْدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ أَلِيمٌ ٣ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَلَّطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْ لَحُمْ مِنْ نُنُوبِكُمْ وَيُرَّخِرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنْ أَجَلَ وَاللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُوجَمُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَ قَالَ رَبِّ إِلَى دَعَوْفُ قَوْمِي لَيْلًا

وَنَهَازًا مُلَّمْ يَزِدْهُمْ دُعَآمَى إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَامِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثَيَانَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارَا v ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا م ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا السَّمَة عَلَيْكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِل السَّمَآء عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا ال وَيُدُودُكُمْ مِأْمُوالِ وَبَنِينَ وَيُعْفَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَعْفَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ١١ مَا لَكُمْ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١١٠ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١١٠ أَلَمْ تَرَوًّا كَيْفَ خَلَق ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ دُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا رَيْخُرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا لِجَاجًا ٢٠ قالَ نُوعٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ١٣ وَقَالُوا لَا تَدَرِّنَ آلهَتَكُمْ وَلَا تَذَرِّنَ وَدًّا وَلا سُوَاعًا ٣٣ ولَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُوا ١٣ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ ٱلطَّالِيبِينَ إِلَّا ضَلَالًا ٢٥ مِمًّا خَطِئَاتِهِمْ أُفْرِقُوا تَأَدْخِلُوا نَازًا ٢٦ قَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٧ وقالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَكَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَانَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا مَاجِوًا كَقَارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَي وَلِمَنْ دَخَلَ مَيْتِي مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَرِد ٱلطَّالِينِيَ إِلَّا تَبَارًا

الم المحيدة وهي ثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

Ci

ا قُلْ أُرحَى إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا فُرْآنًا تَحْمًا

٣ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّهْدِ مَاآمَنًا بِعِ وِلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدّ رَتْنَا مَا ٱلَّغَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۗ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْحِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَفَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْهُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۗ م زَأَنَّا لَبَسْنَا ٱلسَّبَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١ وَأَتَّا كُنَّا نَقْعُهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ نَمَنْ يَسْتَبِع ٱلآنَ يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ رَأَنًا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا " وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَوَآثِقَ قِكَدًا ١١ زَأَنًا طَنَنًّا أَنْ لَنْ نُهُوزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ رَلَنْ نُهُوزَا هَرَبًا ١١٣ رَأَتًا لبًا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَفَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ قَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ قَعَرُّوا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٦ وأَنْ لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١١ لِنَقْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكُم رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مُلَا تَدُعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَبًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِعِ أَحَدًا ١١ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٣ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَهَدُ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ١١٠ إِلَّا بَلاَغًا مِنَ ٱللَّهِ ورسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٢٥ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ نَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا رَأَقَلُ عَدَدًا ٢٦ قُلُ إِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَبْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْقَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَن ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ رَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَفُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ رَأَحَاطَ بِمَا لَكَيْهِمْ رَأَحْصَى كُلُّ شَيْء عَدَدًا

# المزمل المراجع المزمل المراجع ا

#### 

ا يَا أَيْهَا ٱلْهُوَّمَلُ اللَّهُ لا قُم ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْغَهُ أَرِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قلِيلًا مُ أَرْ رِدْ عَلَبْهِ رِرَتَالُ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِبلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَرْلًا قَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاسَنَهُ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ رَطًّا وَأَقْرَمُ تَملًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبُّعًا طَوِيلًا إِلَّا هُوَ مَا تَّخِدُهُ وَكِيلًا ١٠ وْآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُون وْٱهْجُرْهُمْ عَجْرًا جَبِيلًا ا وَذُرْنِي وَالْمُكَدِّنِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَة ومَهْلَهُمْ قَلِيلًا اللَّهِ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَعِبِمًا ٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَدَابًا أَلْمَا ١٠ يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْحَبَالُ كَنِبِبًا مَهِبلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَنُّكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَنْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِنَّى بَرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ فَعَصَى مرْعوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَحَذُنَاهُ أَخْدًا وبِيلًا ١٧ تَكَلَّفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرُّتُمْ يَوْمًا بَعْقَلُ ٱلْولْدَانِ شِعبًا ١٨ ٱلسَّمَآءُ مُنْفَطِّرٌ بِهِ كَانَ وعُدُهُ مَفْعُولًا ١١ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَآء ٱلَّقَدَ إِلَى زَتِّهِ سَبِيلًا ١٠ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَنْتَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّبْكِ وبِضْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ نُحْصُوهُ مَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى رَآخَرُونَ يَضْرِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱلْتَرَأُوا

مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآفُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْولُوا ٱللَّهَ تَوْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَرَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَغْطَمَ أَجْرًا وَٱسْتَقْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



# سورة المدثم



# مضيّة وهي خبس وخبسون آية يشم اللّهِ الرّحْمَن الرّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا الْمُدْتِرُ الْ عُمْ عَالَّذِرْ ٣ وَرَبَّكَ فَكْثِرْ مَ وَثِيَاتَكَ فَطَهِّمْ وَ وَالرَّجْرَ فَا فَعْمَ فِي النَّافُورِ وَالْجُرْ ٣ وَرَبَّكَ فَأَصْبِرْ مَ فَإِذَا نَقِمَ فِي النَّافُورِ وَمَنْ عَلَيْ يَسِيمِ ال ذَرْبِي وَمَنْ عَلَيْكُ يَسِيمِ ال ذَرْبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَهْدُونًا ١٣ وَتِينِينَ هُهُودًا ١٩ وَمَهْدَتْ لَهُ تَلْفِيدًا مَا وَمَهْدَتْ لَهُ مَالًا مَهْدُونًا ١٣ وَتِينِينَ هُهُودًا ١٩ وَمَهْدَتْ اللَّهُ تَلْقُلُونِينَ هُهُودًا ١١ وَمَهْدَتْ لَهُ تَلْقُولُونَ ١١ وَمُعْدَلًا ١١ وَمَهْدَتُ اللَّهُ مَعْوِدًا ١٨ إِنَّهُ تَكُمْ وَقَدَّرَ ١١ فُعْتَلَ كَيْفَ فَكْرَ ١١ فُمْ فَتِلَ كَيْفَ فَكُرَ ١١ فُمْ مُنْ الْفِيقَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

دِهُوَى لِلْبَهَمِ ٣٠ كُلُّ وَٱلْفَتِي ٣٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَنْبَرَ ٣٠ وَٱلصَّنِمِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهِ الْمَ الْمَقَالَم اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ وَيَعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعْمِينِ ٣٠ فِي جَنَّاتِ الْمُعْمِينِ ٣٠ مِن الْمُعْرِمِينَ ٣٥ مَا سَلَكُمْمْ فِي سَقَرَ ٩٥ وَاللَّهِ لَكُ مِن الْمُعْمِينِ ٥٠ وَلَمْ لَكُ مُعْمِعِينَ ٣٠ وَكُنَّا غُولُ مَعَ الْمُعَلِّمِينِ ٢٠ وَكُنَّا غُولُ مَعَ الْمُعَلِّمِينِ ٢٠ وَكُنَّا غُولُ مَعَ الْمُعْمِعِينَ ٢٠ وَكُنَّا غُولُ مَعَ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِعِينَ ١٠ وَكُنَّا غُولُ مَعْ الْمُعْمِعِينَ ١٠ وَكُنَّا الْمُعْمِعِينَ ١٠ وَمَا لَقَعْهُمْ خُمْمُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمِلُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمِلُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمَلُكُمُ الْمُعْمَى وَاللَّهُ عَلَى الْعُلُونَ وَالْعَلُى الْمُعْمِلُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمَلِكُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمِلُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمَلِكُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلِكُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمَلِكُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِكُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِولُونَ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلِ

## سورة القيامة

مكيّة رهى اربعون آية بشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الا أُقْسِمْ بِيَرْمِ ٱلْقِيمَامَةِ ٢ ولَا أَفْسِمْ بِالنَّفْسِ ٱللَّرْامَةِ ٣ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَن لَن تَسَرِّى بَنَانَهُ ٥ بَلَى قادرِينَ عَلَى أَن نُسَرِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِيكُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَجْبَمَ أَمَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَرْمُ ٱلْقِيمَاةِ ٧ فَإِذَا بَرِق ٱلْبَصَرُ ٨ وَحَسَفَ ٱلْقَبَمُ ١ وَجُمِيعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَبَمُ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ الْمَسْتَعَمُ ١١ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ الْمَسْتَعَمُ ١١ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ بَالْمَسْتَعَمُ ١١ يَعُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ الْمُسْتَعَمُ ١١ يُعْولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ الْمُسْتَعَمُ ١١ يُعْولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ الْمُسْتَعَمُ ١١ يُعْولُ ٱلْقِيمَ مَعَادِيرَهُ بِمَا تَلْمُ مَنْ الْمُسْتَعَمُ ١١ وَلُو ٱلْقَى مَعَادِيرَهُ ١٩ لا يُسْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ ١١ وَلَو ٱلْقَى مَعَادِيرَهُ ١١ لا يُعْتَلِى اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ ١١ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ ١١ وَلَو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمِنْ عَلَيْمَا جَمْعَمُ وَقُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْحَسَانُ عَلَى الْمُسْتَعَمُ ١١ عَلَيْمَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ ١١ مَنْ الْمُسْتَعِينَ عَلَيْمَ الْمُسْتَعِينَ عَلَيْسَانُ عَلَيْمَ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَ عَلَيْمَ الْمَنْ عَلَيْمَا عَلَيْمَ الْمَنْ عَلَيْسَانُ عَلَيْمَ الْمَنْعِيمُ اللّهُ اللَّهُ الْمَالَعَةُ وَفُرْآنَهُ ١١ مَنْ الْمَنْ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَالِقِ الْمَنْعِلَ عَلَيْمِ اللْمُسْتَعِلَ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَالَ اللْمُسْتَعِلَ عَلَيْمَا عَلَيْمَا اللْمُسْتَعِلَ عَلَيْمَا لَا اللَّهُ الْمَنْعِلَ عَلَيْمَا عِلَيْمَا عَلَيْمِ اللْمُسْتَعِيمُ الْمَالُولُ اللْمُسْتِعِيمُ الْمَنْعِلَ عَلَيْمِ اللْمُعْلِيمِ الْمَالُولُ اللْمُسْتَعِيمُ الْمَلِيمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَالْمَالُولُولُ الْمُعْمِيمُ الْمُنْ الْعَلَيْمَ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَ الْمُعْلِقِيمِ الْمَلْمِيمُ الْمَلْمِيمُ الْمُسْتَعِلَ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا الْمَلْمِيمُ الْمَلْمِيمُ الْمُعْمِيمِ الْمُعْلِمِيمُ الْمُعْلِمِيمَ الْمُعْلِمِيمُ الْمُعْمِيمِ الْ

110

قَرَّاتُاهُ نَالَيْمُ ثُوْرَتُهُ ١١ فُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلَّا بَلُ يُحْبُونَ الْعَاجِلَةَ ١١ وَجُوهُ يَوْمَثِهِ كَاضِرَةً ١١٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١١٠ وَجُوهُ يَوْمَثِهِ كَاضِرَةً ١١٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١١٠ وَجُوهُ يَوْمَثِهِ كَاضِرَةً ١١٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١١٠ وَجُوهُ يَوْمَثِهِ نَاضِرَةً ١١١ كَلَّا إِذَا بَلَقَتِ السَّائِينَ ١٠٠ وَطَنَّ أَنَهُ الْفِرَائِي ١١٠ وَالْتَقْتِ السَّائِي بِالسَّائِي ١٠٠ وَطَنَّ أَنَهُ الْفِرَائِي ١١٠ وَالْتَقْتِ السَّائِي بِالسَّائِي ١١٠ فَلَى ١١٠ وَلَيْنَ ١١٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى ١١٠ فَرَبِّ وَتَوَلِّى ١١٠ فَرَقِي ١١٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَلَا كَانَ مَا فَلَ اللَّهُ الْفَرَائِي ١١٠ فَمَ أُولِي لَكَ مَا وَلَكِنْ ١١٠ فَمَا أَوْلِي ١١٠ فَمَ أَوْلِي لَكَ مَا وَلَيْ لَكَ مَا وَلَكُنْ ١١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

# سورة الانسان, بررة الامر

مكيّة رهى احدى وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ اَلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

مَعْلُ أَكَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهُمْ لَمُ يَكُنْ مَنْنَا مَذْكُورًا ١ إِنَّا طَلْقُنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْمَا لِي تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَعِيرًا ١ إِنَّا مَدْيُنَاهُ ٱلشَّبِيلَ إِمَّا مَاكُورًا عَ إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلَا وَاللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كَأْسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَالُورًا ٩ وَأَعْدُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَالُورًا ٩ وَأَعْدُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَالُورًا ٩ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللَّهِ يُقَبِّرُونَهَا تَغْمِيرًا ٧ يُوفُونَ بِٱلنَّذُونَ وَيَقَافُونَ وَقَاعَمُ عَلَى مُبِيعًا وَمَعْمِيرًا ١٠ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى مُبِيعٍ مِسْكِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ١ إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُوبِيدُ مِنْكُمْ جَرَآء وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا فَعُمْرًا ١٠ إِنَّا فَعُمْرًا ١٠ إِنَّا مُنْ وَقِنَا مِنْ وَيَقَاهُمُ ٱللَّهُ هُمْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ اللَّهُ هُمْ ذَلِكَ ٱلْيُورَ وَلَقَاهُمُ وَلَاللَهُ هُمْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ وَلَقَاهُمُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلِكُ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمُ وَلَا اللَّهُ هُمْ وَلِكُورًا مِنْ وَلِكُولًا عَمُولًا عَمُولًا عَمُولًا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ هُمْ وَلِكُولُولُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى مُنْ وَلِيلًا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ عَلَيْلِولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمُولُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَبْلًا عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللْعُلِيلُ اللْعُلِمُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّ

نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٦ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَلَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ نِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ لَا يَرَونَ بِيهَا شَبْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ طِلَالُهَا وَذُلِلتْ تُطُولُهَا تَذُلِيلًا ١٥ رَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِشَّةٍ رَأَكُوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ ١١ قَوَارِيمَ مِنْ يِضْعِ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٠ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا رَجْتِيدًلا ١٨ عَيْنًا بِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١١ رِيَطُرفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوُّلُوًّا مَنْفُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا H عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ نِصْةٍ وَسَعَّاهُمْ رَتُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٣ إِنَّ هَذَا كَانِ لَكُمْ جَزَآء رَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا خَنْ تَوْلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٥ فَأَصْبِمْ لِخُمْم رَبِّكَ وَلَا تُطِغْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَآذْكُم آشَمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا عُجُدُ لَهُ رَسَيِّعُهُ لَيْلًا طَرِيلًا ١٧ إِنَّ عَرُّلآه لِجِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكُرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ١٨ غَنْنُ خَلَقْنَاهُمْ رِشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْتًا بَدَّلْنَا أَمْمَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢١ إِنَّ هَذِهِ تَدُكِرَةً نَمَنْ شَآء ٱتَّقَدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَاَّوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٣١ يُدُخِلُ مَنْ يَهَآء فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِبِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

### سورة المرسلات

مكّنة وهى خمسون آية يشمِ آللُّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا ﴿ فَٱلْعَاصِفَاتِ هَضْفًا ﴿ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿ فَٱلْفَارِقَاتُ عَرْفًا ﴿ وَأَل

النُّجُومُ طُيسَتْ 1 وَإِذَا ٱلسَّمَآ؛ نُوِجَتْ ١٠ وإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِتَتْ ١١ لِأَيْ يَوْمِ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْقَصْلِ ١٥ وَيْلُ بِوْمَثِيدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرِّلِينَ ١٧ ثُمَّ نُعْبِعُهُمُ ٱلآخِرِينَ ١١ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْخُرِمِينَ ١١ وَيُلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ٢٠ أَلَمْ غَلْقُكُمْ مِنْ مَنَّ مَهِبِ ٣١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ ٣٣ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ رِيْلُ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّمِينَ ٢٠ أَلَمْ نَجْعلِ ٱلْأَرْفَ كِفَاتًا ٣٦ أَحْيَآه وَأَمْوَاتًا ٢٠ وجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَاجِنَاتٍ وَأَسْتَيْنَاكُمْ ماء مُرَاتًا ١٨ وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِتُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ٣١ لَا ظَلِيلٍ ولا بُقْبِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ مُغَمَّ ٣٠ رَيْلُ يَوْمَنْكِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُون ٣٠ ربْلُ يُوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٨ فَكَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوْلِينِ ٣٩ مَإِنْ كَان لَكُمْ كَبْدٌ فَكِيدُونِ ١٠٠ ويْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ١١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينِ فِي ظِلالِ وعُبُونِ ٣٦ وَمُوَاكِمَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٣ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِمًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون مِم إِنَّا كَذَٰلِكَ كَبْرِي ٱلْخُسِنِينَ ٥٠ رَيْلٌ يَوْمَثِيْ لِلْبُكَذِّبِينَ ٥٩ كُلُوا وَتَنَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ فُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٨٠ وَإِذَا قِعلَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٩٩ رَيْلٌ يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَلِّمِينَ ٥٠ مَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَقْدَةُ يُرُّمِنُونَ

سورة النبا

مضّيّة رهى احدى واربعون أيدً يشم اللهِ الرُّهْمَنِ الرَّحِيمِ

ا عُمَّ يَتَسَآءَلُونَ ٣ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْقطيمِ ٣ ٱلَّذِي فُمَّ فِيهِ فُطْتَلِغُونَ م كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كُلًّا سَبَعْلَمُونَ ، أَلَمْ نَتْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ، وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاذًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وجَعَلْنَا ٱللَّبْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١١ وبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا رَقَاجًا ١٥ رَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآهَ تَجَّاجًا ١٥ لَخُرجَ بِع حَبًّا رَنَبَاتًا ١١ وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا ١١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١١ يَوْمَ يُنْلَخُ فِي الصُّور نَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ١١ وَفَيْتَعَتِ السَّمَآء فَكَانَتْ أَبْوَانًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ الْجُبَالُ فَكَانَتْ سَرَانًا ٣١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادا ٣٣ لِلطَّاعِبِينَ مِّأَبًّا ٣٣ لَابِثِينَ بِمِهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُونُونَ بِيهَا بَرُدًا ولا شَرَابًا ٢٠ إِلَّا حَبِيبًا وَغَسَّاقًا ٣١ جَزَآء وِنَاقًا ٢٠ إِنَّهُمْ كَافُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلُّ شَيٌّ ۚ أَحْصَيْفَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُرقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلًّا عَدَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّفِينَ مَفَازًا ٣٣ حَدَآثِقَ وَأَعْتَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ٣٣ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٠ لَا يَسْمَغُونَ فِيهَا لَقُوًّا وَلَا كِذَّابًا ٣٣ جَرَّآه مِنْ رَبِّكَ عَطَآه حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَغُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلاَّتِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَدْنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٠ ذَلِكَ ٱلْبَرْمُ ٱلْخُقُّ نَمَنْ هَآهُ ٱلْخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَانَا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قِرِيبًا اللَّهِ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَذَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَايِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

جرد ۳۰

C)

مصَّيَّة وهي ست واربعون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّجبِمِ

ا وٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِعَاتِ سَبْعًا ٤ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۚ ه فَالْهُ كَتِرَاتِ أَمْرًا ١ يَوْمَ نَوْجُفُ ٱلرَّاحِقَةُ ١ تَثْبَعُهَا ٱلرَّادِقَةُ م قُلُوبٌ يَوْمَثِدِ وَاجِعَةٌ ١ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ١٠ يَقُولُونَ أَننًا لَمَوْدُودُونَ في ٱلْحَابِرَةِ ١١ أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا نَعْرَةُ ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرُّةٌ خَاسِرٌةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ نَالسَّاهِرَةِ ١٠ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ تَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْهُفَدِّسِ طُوى ١١ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ نَقُلْ عَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّى ١٦ رَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَدَّبَ وَعَصَى ١٢ ثُمَّ أَنْهَمَ يَسْعَى ١٣٠ نَحَشَمَ نَنَادَى ١٢٠ نَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَعْلَى ١٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَة وٱلْأُولَ ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِيَنْ يُغْمَى ٢٧ أَأْنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ "السَّبَآ، نَنَاهَا ٢٨ زَفَعَ سَبْكَهَا نَسَوَّاهَا ٣٠ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ مُعَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ مَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَنَاءهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالِ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٠ نَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكَّمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٣ وَبُرْرَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٠ نَأَمًا مَنْ طَعَى ٣٨ رَآثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلذُّنْيَا ٣٣ فَإِنَّ ٱلْجِيْمَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ١٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٣٠ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مِم إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا مِم إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَعْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ فُخَاهَا

HOURT OF SHE OF SHORESTON

#### سورة عبس



ا عَبَسَ وَتَوَلَىٰ اللهِ الْنِ جَاءَةُ الْأَعْنَى اللهِ وَمَا يُكُرِيكَ لَعَلَهُ يَرْحُى اللهُ وَمَا يُكُرِيكَ لَعَلَهُ يَرْحُى اللهِ يَخْفِى اللهِ وَمَا عَلَيْكَ الْاَ مَنِ السَّعْفَى اللهِ وَهُو يَعْفَى اللهُ فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ الْا يَوْجُو يَعْفَى اللهُ فَأَنْتَ عَنْهُ عَلَيْكَ الْا يَوْجُو يَعْفَى اللهُ فَكُومَ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### مكَّيَّة وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا الشَّنْسُ كُورَتُ ا وَإِذَا النَّجُومُ الْتُكَدَرَتُ ا وَإِذَا الْبِعَالُ سُبَرَتُ ا وَإِذَا الْمِعَالُ عُظِلَتُ ، وَإِذَا الْمُحَلُّ الْحَمَلُ عُشِرَتُ ا وَإِذَا الْبِعَالُ عُظِرَتُ ا وَإِذَا الْمِعَالُ عُظِرَتُ ا وَإِذَا الْمُحْلُفُ الْمِثَلِثُ الْمِثَانُ الْمُعْلِثُ الْمِثَانُ الْمُعْلِثُ اللَّمْوَمُونُ اللَّمْعَاتُ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَاتُ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَاتُ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَاتُ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَاعِيْنَ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَالِي وَلِمْعَاتِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعَاعِيْنَ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْرِيْنِ اللَّمْعِيْنِي اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّمْعِيْنِ اللَّهُ وَمِعْنُونِ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَحِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَحِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَمِعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْتِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْلِعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْن

## سورة الانفطار

مكَيِّة وهى تسع عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّبَآء ٱلْفَكْرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبْ ٱلْتَثَمَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْجَارُ فِجْرَتْ
 وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُغْثِرَتْ ، عَلِمَتْ نَفْسْ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ ، و يَا أَيُهَا ٱلْإِنسَانُ

مَا عُرِّكَ بِرَبِّكَ الْكُرِيمِ ٧ الَّذِي خَلَقَكَ مَسَوْاكَ فَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيْ صُورَةٍ مَا شَاءً رَحَّبَكَ ٩ كُلَّا بَلُ تُكَرِّبُونَ بِالْذِينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَايِطِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١٢ يَعْفُرُنَ الْفُسُّارَ لَهِي نَعِيمٍ ١٣ وَإِنَّ الْفُسُّارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٣ وَإِنَّ الْفُسُّارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٨ وَإِنَّ الْفُسُّارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٨ وَإِنَّ الْفُسُّارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٨ وَإِنَّ الْفُسُّارَ لَعِي خَيمٍ ١٨ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذِينِ ١٨ يَوْمَ لَا تَمْيِكُ نَفْسُ لِمَلْسِ مَا نَوْرُكُ مَا أَنْرَاكَ مَا يَوْمُ الذِينِ ١٨ يَوْمَ لَا تَمْيِكُ نَفْسُ لِمَلْسِ شَيْدً لِلَّهِ

#### سورة المطففيين

مخيّه وهي ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمي

ا وَيْلُ لِلْمُطَقِعِينَ ٣ الَّذِينَ إِذَا آخُعَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَفُوهُمْ يُغْسِرُونِ ٣ أَلَا يَطُنَّ أُولَاتِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوفُونَ ٥ لِيَوْمٍ عَطِيعٍ ٤ كَلَّا إِنْ كِتَابَ الْفُجُّارِ لَغِي يَجِّينٍ ٨ وَمَا أَذْوَاكَ مَا يَجِّينِ ١ لَكَنَّا مِنْ كِتَابَ الْفُجُّارِ لَغِي يَجِّينٍ ٨ وَمَا أَذْوَاكَ مَا يَجِينُ ١ كِتَابُ مَرْفُومُ ١٠ وَيْلُ يَوْمَنِذِ لِلْمُكَذِينِينَ ١١ اللَّذِينَ ١ كِتَابُ مَرْفُومُ ١٠ وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِينِينَ ١١ اللَّذِينَ ١٤ وَلَينَ ١٠ وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِينِ ١١ اللَّذِينَ ١١ اللَّذِينَ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُفْتَدٍ أَيْمِ ١١ إِنَّا تُعْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسْاطِيمُ آلَّولِينَ ١٠ وَلَا كَلَّ مُفْتَدٍ أَيْمِ اللَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَنِذٍ لَنَجُورُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَيمِ مَا كَلُوا اللَّذِينَ ١٠ وَمَا أَنْوَاكَ مَا عَلِينَ مَنْ رَبِهِمْ يَوْمَنِذٍ لِنَجُورُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ مَنْ رَبِهِمْ يَوْمَنِذٍ لَنَجُورُونِ ١١ كُلُّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْوَلِ لِنَا كُلُوا لِينَ كِتَالُوا الْجَلِينَ ١٤ عَلَى اللَّوْرُونِ ١١ كُلُّ إِنَّ كِتَابُ الْفَوْرُونِ ١١ كُلُوا لَا عَلَى اللَّوْرُولُ مَا عِلَيْهُمْ مَنْ رَبِهِمْ يَوْمَنِي عَنْفُورُونِ ١١ كُلُّ إِنَّ كِتَابُ الْفُولِيقِينَ ١٩ وَمَا أَنْواكُ مَا عِلِيقِينَ ١٩ وَمَا اللَّولِينَ عَلَى اللَّوْرُونِ ١٤ عَنْفُولُ فِي وَجُرعِهِمْ وَلَى اللَّهُورُ اللَّهُ عَنْمُونَ مِنْ رَحِيقٍ عَنْفُولُ إِللَّهُمْ مِنْكُ وَيُولِكُ عَلَى الْمُورِقِ عَنْ مُورِيقِهُ مَنْ وَحِيقٍ عَنْفُولُ إِلَا عَلَالُوا الْعَلَالُولُ مَا يُسْقَونُ فِي وَلِكُ إِلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَي وَلِكَ اللَّهُ وَالْولُولُ عَلَى اللْعُولُ فَي فَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ فَي وَلِكُولُ اللْعُلُولُ عَلَى الْولُولُ عَلَى الْمُعْرِقُولُ اللْعُولُ فِي وَلِيلُولُ الْمُعْرِينَ عَلَى الْمُعْرِلُولُ عَلَى الْمُعْلِلُ عَلَالُوا الْعَلِيلُولُ عَلَى الْمُعْرِلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِلُ اللْعُلُولُ اللْعَلِيلُولُ اللْعُولُ اللْعُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْ

3

تَلْيَتَلَاقِسِ ٱلْمُتَلَافِسُونَ ١٧ وَمِرَّاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ ١٨ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُتَرَّبُونَ الله إِن الْدِينَ آمَنُوا يَخْتَكُونَ ٣٠ رَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ الْيَعْلَمُونَ الْحَجْهِينَ ٣٣ رَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَعَلَمُونُونَ ١٣٠ رَإِذَا الْقَلْمُوا إِلَى أَهْلِهِمُ الْعَلْمُوا تَحْجَهِينَ ٣٣ رَإِذَا رَأَوْهِمْ قَلْمُونَ الله عَلَيْهِمْ حَلِيظِينَ ٣٣ رَإِذَا رَأُوهُمْ قَلْوا إِنْ مَوْلَاهَ لَصَالُونَ ٣٣ رَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَلِيظِينَ ٣٠ مَا لَيُوْمَ اللّهِمَ اللّهُمُ مَا اللّهُ اللّهُمُ مِن النّهُمُ وَ اللّهُمُ مِن اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ عَلَالُوا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّ

## سورة الانشقاق

مكيّة وهى خمس وهشرون آية يشم اللّه الرّْهَانِ الرَّحِيمِ

ا إذا السّنَة النَّفَقَتُ ا وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقْتُ ا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدُتُ ا وَأَلَقَتُ مَا لِيهَا وَتَعَلَّتُ و وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقْتُ ا يَا أَيُها الْإِنسَانَ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى لِيهَا وَعَلَّتُ ا لَيَا أَيُها الْإِنسَانَ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعَلِيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَابًا يَسِيرًا ا وَيَغْتَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللهُ اللهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللهُ اللهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللهُ عَلَى فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللهُ اللهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللهُ ال

# سورة البروج

مَكِيِّةً رهى اثنتان رعشرون أية يشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَّالسَّمَا مَ ذَاتِ الْبُرُرِي ا وَ الْمَيْمِ الْمَوْغُودِ اللهِ وَسَاهِدِ وَمَشْهُرِهِ ا فَيْلَ أَضَّابُ الْأَخْدُرِ و النّارِ ذَاتِ الْوَثُودِ ا إِذْ فَمْ عَلَيْهَا قَعُودُ ا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُون بِاللّٰهِ الْعَرِيزِ مَا يَقْعُلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَرِيزِ مَا يَقْعُلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَرِيزِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْعَرِيزِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْعَرِيزِ اللّٰهُ عَلَى كَلّٰ السَّمَوَاتِ وَاللّٰهُ عَلَى كَلّٰ اللّٰهِ عَذَابُ جَهَنَّمَ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ عَدَابُ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ الْعَرْبُ اللّهِ الْعَرْبُ اللّٰهِ الْعَرْبُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَابُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

# سورة الطارق



مكّية وهي سبع عشرة آية بِشْمِ آللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالسَّمَاء وَالطَّارِي ، وَمَا أَدْوَاكَ مَا الطَّارِي اللَّهِمُ النَّاتِبُ ، إِنْ كُلُّ
 لَهُ مِنْ مَا عَلَيْهَا حَالِيقًا ، فَلْيَنْظُم الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ ، خُلِقَ مِنْ مَاه

\$ 100 A

قَافِقِ ٧ يَغْنُمُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآئِدِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ 4 يَوْمَ لُبُكَي السَّرَآئِمُ ١٠ نَمَا لَهُ مِنْ قُولًا وَلَا نَاصِمِ ١١ وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْمِ ٣ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْمِ ١٣ إِنَّهُ لَقَوْلٌ نَصْلٌ ١٠ ومَا هُوَ بِالْهَرِّلِ ١٠ إِنَّهُمْ يَكِبدُونَ كَيْدًا ١١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ مَنْهِلِ الْكَامِرِينِ أَمْهِلُهُمْ رُوبْدُا

whate is in the service of the service of the service of the

4 275

# مِنْهُ الأعلى سورة الاعلى

#### مكبّة وهى تسع عشرة آية يشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا سَيِمِ آسَمْ رَتِكَ آلاَّ عَلَى ١ آلَدِى خَلَقَ فَسَوْى ٣ وَٱلْدِى قَدْرَ فَهَدَى مِ رَالَّذِى اللهُ وَلَهُ تَلَسَى ٢ وَٱلْدِى أَخْرَى السَّفُوثُكَ كَلَا تَلْسَى ٢ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلجُهْمَ وَمَا يَغْتَى ٨ وَلَيَسِّرُكُ لِلْبُسْرَى ٩ تَذَكِّرُ إِنَّ نَعْقَبِ ٱلذِّكْرَى ١٠ سَيَكُّكُم مَنْ بَخْشَى ١١ وَيَتَجَلَّهُا ٱلأَشْهَى ١١ ٱلْبِي يَشَى ١١ وَيَتَجَلَّهُا ٱلأَشْهَى ١١ ٱلْبِي يَشَى ١١ وَيَتَجَلَّهُا الْأَنْمِي ١١ ٱلْبِي يَصْلَى ١٠ لَمَ لَوْيُورُونَ ٱلْخَيْرَا ١٠ وَلَا يَشْرُكُ لَيْ اللهُ الل

# سورة الغاشية

مكيّة وهى ست وعشرون آية يشمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرّْحِيمِ

ا عَلَى أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ۗ ، رُجُوهُ يَوْمَثِدُ خَاهِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَامِبَةٌ

م تَصْلَى تَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آلِيَةٍ ١ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِنْ ضَرِيعٍ ٧ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِنْ ضَرِيعٍ ٧ وُجُوءٌ يَوْمَثِدٍ تَاعِمَةً ١ لِسَعْهِهَا وَالْمِيَةُ ١٠ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً وَالْمِيَةُ ١٠ فِيهَا لَالْمِينَةُ ١٠ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً ١٠ فِيهَا مُرْرَرَابِيُ مَرْفُوعَةً ١٥ رَبَعَارِيَةً ١٥ رَرَرَابِيُ مَنْفُونَةً ١١ وَيَعَا عَيْنَ مَا وَلِي السِّعْهِ ١١ مَنْفُورَةً ١٥ رَرَرَابِي مَنْفُونَةً ١١ وَلِي اللّهِ إِلَى كَيْفَ حُلِقَتْ ١١ وَلِي السِّبَاء كَيْفَ وُبِعَتْ ١١ مَذَكِرُ وُبَعَتْ ١١ مَذَكِرُ وَلَعَتْ ١١ مَذَكِرُ وَلَعَتْ ١١ مَذَكِرُ وَلَعَتْ ١١ مَذَكِرُ وَكَمَ ١٢ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ تَوَلّى وَكَمَ ١٢ مَذَكِرُ وَكَمَ ١٢ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ تَوَلّى وَكَمَ ١٢ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

# 🗘 أ سورة النجم 🖺 🔆

مكيّة وهي ثلثون آية بشمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

 الْهَالَ خُبًّا جَبًّا ٣٣ كُلًّا إِذَا نُكْتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ٣٣ وَجَآء رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَمًّا صَمًّا مَهُ وَجِيء يَوْمَثِيدٍ بِجَهَلَّمَ يَوْمَثِيدٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلدِّكْرَى ١٥ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدُّمْتُ لِجَيَرِتِي فَيَوْمَثِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ٢٧ وَلَا يُوثِقُى وَثَاقَهُ أَحَدُ ٢٧ يَا أَيُّتُهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْتَثِنَّةُ ١٨ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِنَةً مَرْضِيَّةً ١٦ فَأَدْخُلِي فِي عَبَّادِي ٦٠ وَٱدْخُلِي خَنَّتي "O.

# مورة البلد

0

ڪُينة وهي عشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا لا أَسْمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَك م لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ، أَيْحُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَنْهِ أَحَدٌ ، يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيْعُسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ٨ أَلَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَبُن إلسّانًا وَشَقَتَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١٣ فَكُ رَقَبَةٍ ١٠ أَرْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْعَبَةِ ١٠ يَتِيبًا ذَا مَقْرَنةِ ١١ أَرْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ ١١ ذُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رِتَوَاصَوْا بِالصُّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَوْحَمَةِ ١٨ أُولاتِكَ أَحْعَابُ الْمَيْمَنَةِ ١١ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ثُمُّ أَفْعَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ٢٠ عَلَنْهِمْ نَازُ مُوَّصَدَةً

> الشمس الشمس المرقع ال 12:10

محّبة رهى ست عشرة اية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ،

ا وَّالشُّنْشِ وَفْعَاهَا ٢ وَٱلْقَمَ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنُّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا م وَٱللُّنْذِ

ا إِذَا يَغْشَاهَا ه وَّالسَّبَآء وَمَا نَثَاهَا ١٠ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَّقَاهَا ٧ وَتَغْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٨ عَلَّهُمَهَا لِجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ١٠ قَدُّ أَنْغَ مَنْ رَكَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ نَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتُ مُنْ نَسَّاهَا ١١ كَذَّبُ وَمُنْ بَطُغُواهَا ١٣ إِذِ ٱلْبَقَتَ أَشْقَاهَا ١٣ لَقَالُ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١٠ تَكَذَّبُوهُ فَقَتْرُوهَا تَدَمَّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١٠ تَكَذَّبُوهُ فَقَتْرُوهَا تَدَمَّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ رَبُهُمْ مَسَرًاهَا ١٥ وَلَا يَقَافَ غُفْبَاها



مُكِنَّةُ وهي أحدى وعشرون آية بشمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ



مصِّيّة رهى احدى عشرة آية بشم آللّه آلرّحتن آلرّجيم

ا وَاللَّحْسَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا تَجْمَى ٣ مَّا وَدَّعَكَ زَبُّكَ وَمَا تَكَى م وللآهِرَّةُ

3

حَيْمُ لَكَ مِنَ "الْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَى ، اَلَمْ يَجِدُكُ يَعِيبًا قارى ، وَوَجَدَكَ صَالًا نَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى ، فَأَمَّا الْلَبْعِيمُ فَلَا تَفْهَرُ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ، ا وَأَمَّا بِيفْمَةِ رَبِّكَ لَحَدِّتْ

# ن سورة الم نشرح ﴿ ٥

مكيّة وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِمِ

ا أَلَمْ نَشْرَعْ لِكَ صَفْرَكَ ٣ رَوَضَعْنَا عَنْكَ رِزْرَكَ ٣ أَلَّذِى أَنْفَصَ طَهْرَكَ م رَوَنَعْنَا لِكَ ذِكْرَكَ ه قَبِلْ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ١ إِنْ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ قَإِذَا فَرَغْتَ قَالْصَبْ ٨ وَإِلَى رَبِّكَ قَارْضَبْ

سورة التين

18 P

محّية رهى ثبان آيات بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَّالِتِينِ رَّالرُّيْفُونِ ٣ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٩ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيعٍ ٥ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْعَلَ سَافِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ عَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ ٧ فَمَا يُحَدِّنِكَ بَعْدُ بِٱلذِينِ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ عَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ ٧ فَمَا يُحَدِّنِكَ بَعْدُ بِٱلذِينِ مَا أَلْنِسَ ٱللهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَاجِينَ

## سورة العلق

# مَكَنَّة وهي تسعُ عشرة ألية يشم اللهِ الرُّحِيمِ

ا إِثْرَأُ بِاللَّهِ رَبِّكِ الَّذِي عَلَى الْ عَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ الْ إِثْرَأُ وَرَبُّكَ الْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ الْأَكْرَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

## و ين سورة القدر ينه و

مكّية وهي خبس آيات يشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٣ وَمَا أَدْوَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ٣ تَنَزَّلُ ٱلْهَلَائِكَةُ وَٱلرُّوعُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّومْ مِنْ كَنِّ أَمْرٍ ٥ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْغَيْرِ C C

#### سورة البينة



من في الم ويؤه اب ها له والمراب ه الم مصّيّة وهي ثمان آيات يشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

الم يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْقَبِّمِنَ حَتَى اللّهِ يَعْلَم فَعْمَا مُطَهِّرَةً بِيهَا كُنْبٌ عَتِمَةٌ سَ مَا اللّهِ يَعْلَم فَعْمَا مُطَهِّرَةً بِيهَا كُنْبٌ عَتِمَةٌ سَ مَا اللّهِ يَعْلَم فَعْمَا مُطَهِّرَةً بِيهَا كُنْبٌ عَتِمَةٌ سَ مَا اللّهِ عَنْهُمُ ٱلْبَيّهَةُ مَ وَمَا أَمِرُوا لِللّهِ يَعْبُكُوا ٱللّه فَطْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفًا، وَيُقِبْنُوا ٱلصَّارِة وَيُوثُولُ ٱلرَّكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَيَلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ ٱلبَرِيَّةِ بَ جَرَآوُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ جَمَّاتُ عَدْنِ نَجْدِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَلْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا مَ جَرَآوُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ جَمَّاتُ عَدْنِ نَجْدِى مِنْ تَعْتِهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَمُوا عَنْدُ فَلِكَ لِبْنَ عَيْمَ وَرَمُوا عَنْدُ فَلِكَ لِيْنَ خَيْمَ وَلَهُوا عَنْهُ مَرَامُوا عَنْهُ فَلِكُ لِيْنَ فَيْمَ وَلَهُ لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَمُوا عَنْدُ لَكِكَ لِيْنَ خَيْمَ وَلَهُ لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَمُوا عَنْدُ لَكُكُ لِيْنَ خَيْمَ وَلَهُ لَالّهُ لِيَنْ فَيْمَ وَلَيْكُ لِيْنَ فَيْمَ وَلَهُ لِللّهُ عَنْهُمْ وَرَمُوا عَنْدُ لَيْنَ فَيْمَ وَلَهُ لِلّهُ لِيْنَ فَيْمَ وَلَهُ لِي لِيْنَ لِيكُولُ لِيْنَ فَيْمَ وَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَمُوا عَنْدُ لَكُولُ لِينَ فَيْمَ وَلَا لَهُ لِينَ لِينَا لِيلُولُ لِينَ لِينَالِ لِينَ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِيلِهُ لِينَا لِينْ لِينَا لَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلِينَا لِينَا لَا لَهُ عَلَيْ لِينَا لِينَا لِينَا لِيلًا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ لَعَلَيْمَا لّهُ لِينَا لَهُ لِينَ لِينَا لَهُ لِينَا لَهُ لِللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لِينَا لَهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لِينَا لَهُ لِلْمُ لِينَا لَهُ لِينَا لِينَا لِينَا لَهُ لِينَا لَهُ لِينَا لَهُ لِينَا لِينَا لَهُ لِينَا لِينَا لِينَا لَهُ لِينَا لَهُ لِينَا لِينَا لَا لَهُ عَلَيْهُ لِينَا لَا لَهُ لِينَا لِينَا لَهُ لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا

#### G 🎎

## سورة الزلزلة



مكينة وقيل مدنية وهي ثمان آبات بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إذا زَلْزِلَتِ الْأَرْضُ رِلْوَالَهَا ٢ وَأَحْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ٣ وَقَالَ الْإِلْسَانُ
 مَا لَهَا مُ يَوْمَثِيدٍ مُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ٥ بِأَنَّ رَبَّكَ أَرْحَى لَهَا ١ يَوْمَثِيدٍ يَضْكُرُ
 النَّاسُ أَشْقَاقًا لِنُرُوا أَفْمَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ حَمْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ حَمْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ حَمْرًا يَرَهُ

· 1/2

# سورة العاديات الم

مكيّة وقيلُ مدنيّة وهي احدى عشرة آية يسّم اللّه الرّحْمَن الرّجيم

ا وَٱلْعَادِيَاتِ صَبْعًا ٢ مَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ مَالْمُعِيرَاتِ صُبْعًا ٩ مَا تُوْنَ يع نقعا ٥ موسطن بع جَمْعًا ١ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُمُودٌ ١ وإِنَّهُ على ذَلِك لسَهِبذَ ٨ وإِنَّهُ لِخُبِ ٱلْخَيْرِ لشَدِيدٌ ١ أَقَلا يَعْلَمُ إِذَا لَهُيْرَ مَا في ٱلفُبُورِ ١٠ وَحُقِلَ مَا في ٱلصُّدُورِ ١١ إِنْ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِدِ لَخَيِيمٌ

## سورة القارعة 😓 🖫

مصّيّة وهي ثمان آيات بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

التّقارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ اللّهِ مِمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ اللّهُ يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ
 كَالْفَرَاشِ الْبَنْفُرِثِ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ هَ قَامًا مَنْ قَعُلْتُ مَوَارِينُهُ فَأَمُّهُ هَارِينٌ اللّهَ مَوْرِينُهُ فَأَمُّهُ هَارِينٌ اللّهَ مَوْرَادِينُهُ فَأَمُّهُ هَارِينٌ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللل

مُورة التكاثر من المالة الرائدية الرائدية المرائدية الرائدية الرائدية المرائدية ا

اللهاكم الثّكافر احتّى رُرْدُمُ المَعَابِم و كَلّا سُوف تغلبُون الله فم كلا سُوف تغلبُون الله فم كلا سُوف تغلبُون عِلْم المِعِينِ التَرَوْنُ الْحِيمِ الْكَرَوْنُ الْحِيمِ التَرَوْنُ الْحِيمِ الله فَمْ لَعُسْأَلُنَ يَوْمَتِيْ عَن اللّعِيمِ
 لتَرَوْنُهَا عَيْنَ الْمَعِينِ الله فَمْ لَعُسْأَلُنَ يَوْمَتِيْ عَن اللّعِيمِ



# سورة العصر



1 -

مَضِيّة وهي ثلث آيات بشر اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ

ا وَٱلْعَشْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلْخِاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْخَقِّ وَتَوَاصُوا بِٱلصَّرِ

### سورة الهمزة 🕴

﴾ ﴿ سورة الهـ

مكبُّهُ ( وهي نسع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ

ا رَيْلٌ لِكُلِ فَمِنْ إِ لَهَ إِلَا ٢ أَلَّذِى جَمْعَ مَالًا رَعَدُدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنْ مَاللهُ أَمُلكُهُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ أَمُلكُهُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ الْمُلكَةُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوتَدَةُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوتَدَةُ ٩ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَنْذِكَةِ ٨ إِلَهَا عَلَيْهِمْ مُؤْمَدَةً ٩ في عَهَدٍ مُهُدَةً وه مَهُ مُهُدَةً ٩ مُهُدَةً هُمُ مُهُدَةً هُمُ مُهُدَةً هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللَّهُ اللللللللْحِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُولَةُ الللللْمُ اللللْمُولَاللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولَاللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولَالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولَالِمُ الللْمُولُولُولَالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُول

### سورة الفيل

مصَّيْة وهي خمس آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَمَ كُيْفَ نَعَلَ رَبُّكَ بِأَفْحَابِ 'الْبِيلِ ٢ أَلَمْ يَبْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ
 ٣ وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٩ تَرْمِيهِمْ بِحِبَارَةٍ مِنْ يَجْمِيلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفِ مَأْكُولٍ

مَضَيَّة وهي اربع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

#### سورة الماعون

مكينة ونيل مدنية وهي سبع آيات يشيم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا

ا أَرْأَيْتَ ٱلْذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ مَ تَذَيْكُ ٱلْذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَحْقُ
 عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ م تَوَيْلُ لِلْمُصْلِينَ ٥ ٱلْذِينَ ثُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَالْهُونَ
 ٩ ٱلْذِينَ ثُمْ يُرْآرُنَ ٧ وَيَمْعُونَ ٱلْمَاعُونَ

سورة الكوثر 💍 🔾

مصُّيَّة وهى شاست آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَنِ ٱلرَّحِيمِ ا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَمَ ٣ نَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْعَرْ ٣ إِنَّ شَائِتُكَ هُوَ ٱلأَنْتُمْ

# 

سم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

ا قُلْ نَا أَنْهَا ٱلْكَانِرُونَ ٣ لَا أَعْنُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا ٱلْتُمْ عَالِكُونَ مَا أَعْنُدُ ٣ لَكُم أَعْنُدُ ٣ ولا أَنَا عَابِدٌ مَا عَنَدتُمْ ٥ وَلَا أَلْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ٣ لَكُمْ دينُكُمْ ولِيَ ددي

### سورة النصم

مكَنَة وقعل مدنبّة وهي كلث أدان بِشْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا إِذَا حَآهُ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْخُ ٣ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ بَدْخُلُونَ فِي دَسِ ٱللَّهِ أَفْوَاكًا ٣ نَسَتْمْ يِعَبْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانِ نَوَانًا

## سورة تبت

مَحَبِّة وهي خمس آيات يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبِمِ

ا تَبْتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ رَتَبٌ ٣ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ رِمَا كَسَبُ ٣ سَبَصْلَى
 لَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَٱمْرَأْتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ

# حَيْثُ سُورة الاخلاص " حَيْثُ

مصّيّة وقبل مدنيّة وهي اربع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّهَدُ ٣ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولِدُ ٩ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ

# الفلق بير سورة الفلق بير به

مكنة وقبل مدنية وهي خبس آيات يشم الله الرحمن الرّحِيم

ا فَلْ أَعُودُ مَرَت ٱلْمَلَق ٣ مِن شَرِ مَا خَلَق ٣ رَمن شَرِ غَاسِقِ إِذَا
 رَقبَ ٣ رَمِنْ شَرِ ٱلتَّفَاقَاتِ فَ ٱلْفَقْدِ ٥ رَمِنْ شَرِّ حَلسِدٍ إِذَا حَسَدَ

# المورة الناس التي

مكنة وتمل مدننة وهي ست آيات بشم الله الرُحْمِن الرَّحِمِ

ا قُلْ أَغُودُ مَرَتَ ٱلنَّاسِ ٣ مَلكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ عَ مِنْ هَرِ ٱلْوَسُّوَاسِ. ٱلْخَتَّاسِ ٥ ٱلَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

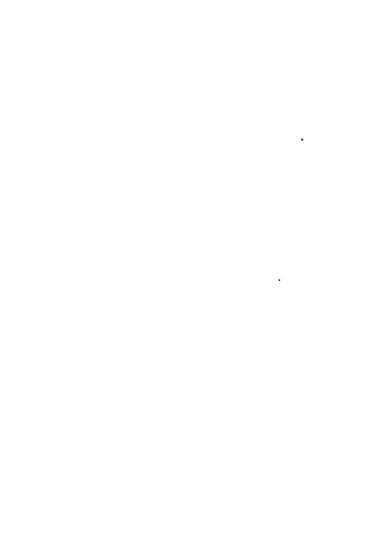

# فهرسة الاجزآء

| الكيفة                         | محيفة                                              |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| الجزء السادس عشر ١٠٠٠٠٠ ١٥٥    | الجود الثاني ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |  |  |  |
| الجزء السابع عشم ١٩٩٠          | الجزء الثالث ٢٠٠٠ المجارء                          |  |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧ ١٧٧       | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰                                |  |  |  |
| الجزء التاسع عشم ١٨٨٠٠٠٠٠      | الجزء الخامس                                       |  |  |  |
| الجزء العشرون ١٩٩٠٠٠٠٠٠        | الجزء السادس ه                                     |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠   | الجزء السابع                                       |  |  |  |
| الجزء الثاني والعشرون ٢٢٢      | الجزء النامن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ٢٣٣٠     | الجزء التاسع                                       |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢٠٠٠ ه   | الجزء العاشم                                       |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون هه ا     | الجزء الحادي عشر١٠١٠٠٠٠٠                           |  |  |  |
| الجزء السانس والعشرون ٢٩٧      | الجزء الثاني عشر ١١٣٠٠٠٠٠٠                         |  |  |  |
| الجرء السابع والعشرون ٢٧١      | الجزء الثالث عشر ۱۳۳                               |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ١٠٠٠     | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰                              |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ٠٠٠ ه٠٣٠ | الجُزِّم الخَامِس عشر ١٠٠٠٠٠                       |  |  |  |
| الجزم الثلثون                  |                                                    |  |  |  |
| F14                            |                                                    |  |  |  |

# فهرسة السور

| محينة          | اسبآء السور       | اسبآء السور حصيفة                  |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| <del>Γ</del> λ | ع سورة النسآء · · | ١ سورة فاتحة الكتاب وقيل ام الكتاب |
| aμ             | ه سورة المآئدة .  | ولها اسبآء اخر ١٠٠٠٠               |
|                |                   | ٢ سورة البقرة ٢                    |
| <b>v1</b>      | ٧ سررة الاعراف.   | ٣ سورة آل عُمران ٢٠٠٠٠٠٠           |

| السرر صعيفة                                        |            | اسبآء السور                                          |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| ورة سبا ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | w PPP   A  | A سورة الأنفال                                       |
| ورة الملائكة وقيل الفاطي. ١٢٩                      | w 100      | 4 سورة التوبة وقيل البرآءة ولها                      |
| ورة يس ٢٣٢٠٠٠٠٠٠                                   |            | اسبآء اخر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                      |
| ورةً الصافات ١٠٠ ٢٣٥                               | w #4 t     | ۱۰ سورة يونس ١٠٠٠ ١٠٠٠                               |
| ورة ص ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |            | ۱۱ سورة هود ۲۰۰۰،۱۱۰۰۱                               |
| ورة الزمر ٠٠٠٠ ٢٥١٠                                | P4 I       | ۱۱۹ سورة يوسف ١٠٠٠٠٠٠ ا                              |
| ورة المومن وقيل الغائم ٢٠٠٨                        |            | ۱۱۱۹ سورة الرعد ۱۲۹۱                                 |
| ورة فصلت وقبل الجدة. ١٥٣٠ ووة                      | et         | ۱۳۰ سورة أبرهيم ١٣٠٠٠٠٠٠                             |
| ورة الشورى وقيل حم عسق ٢٥٩                         |            | a سورة الجريب المسورة الم                            |
| بورة الزخرف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |            | ١٣٩ سورة النصل ١٣٩                                   |
| ورة الدُخان ٢٩٣٠٠٠٠٠٠                              | w fefe   H | ١٧ سورة الاسرى وقيل بني اسرآئل ١٠٠                   |
| ورة الجاثية ه                                      | w 10       | ١١ سورة الكهف ١٠٠٠،٠٠٠                               |
| ورة الاحقاف ٢٩٧                                    | w 169 h    | ۱۹ سور8 مریم                                         |
| ورة محمد وقيل القتال ٢٧٠                           | ₩ #¥   ľ   | ۲۰ سورة طه ۲۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۱                              |
| ورة الغنج ٢١٣٠٠٠٠٠٠                                | w 10A   11 | ١٦ سورة الانبيآء ١٩٩                                 |
| ورة الجرات ه ۲۷۵                                   |            | 14 meg 8 14                                          |
| ورة ق ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | w a- 11    | ٣٣ سورة المؤمنين ٢٠٠٠٠٠٠                             |
| ورة الذاريات ٢٧١                                   | w of 10    | ۲۴ سورة النور ۲۰۰۰،۰۰۰                               |
| ورة الطور ٢٨٠ ٠٠٠٠                                 | w of 11    | ٢٥ سورة الفرقان ٢٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ورة النجم                                          | ~ 6P [4    | ٢٩ سورة الشعرآء ١٩١                                  |
| ورة القمر                                          | w af   10  | ٢٧ سورة النبل ٢٧                                     |
| ورة الرحين ٢٨٠٠٠٠٠٠٠                               | w 00 P.    | ۲۰۴ القصص ٢٠٠                                        |
| ورة الواقعة                                        | w 69   p.  | ٢٩ سورة العنكبوت ٢٠٠                                 |
| ورة الحديد به                                      | w 07 F     | ٣٠ سورة الروم ٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٠ ٢٩٢ قاماجمال قام                                 | w 0A P1    | ۳۱ سورة لقبأن ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٢١٥                          |
| بورة الحشر ٢٩٠                                     | . of       | ٣٢ سُورة المجمدة وقيل الجرز وقيل                     |
| ورة المهتحنظ، ٢٩٩                                  | - 4- PI    | البضاجع ٢١٨                                          |
| بورة الصف ٢٩٠٠٠٠٠٠                                 | . 41 PI    | ۳۳ سورة الاحزاب ٢١٠٠٠٠٠                              |
| ,                                                  | •          | .,                                                   |

|                                   | •                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اسبآء السور صحيفة                 | السبآء السور ححيفة                                       |
| ٨٨ سورة الْعَاشية ٣٢٩             | ٩٢ سورة الجمعة ٩٢                                        |
| ٨٨ سورة النُّجي ٨١٠               | ۹۳ سورة البنافقين ۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٩٠ سورة البلد ٩٠                  | مه سورة التغابي ۳۰۱                                      |
| ٩١ سورة الشبس ٢٠٠٠ ٣٢٨            | ه و سورة الطلاق ١٠٠٠، ٣٠٢                                |
| ٩٢ سورة الليل ٩٢                  | ٩٩ سورة التحريم                                          |
| ٩٣ سورة الغصى ٩٣٠                 | ٩٧ سورة الملك وقيل الواقية                               |
| 40 سورة الم نشرج وقيل الشرح ٣٣٠   | والمخية                                                  |
| ه سورة التين وقيل الزيتون ٣٣٠     | ۹۸ سورة القلم وقيل النون ۲۰۰۰                            |
| 41 سورة العلق                     | ٩٩ سررة الحاقة                                           |
| ب ١٠ سورة القدر ١٠٠٠ ٣٣١          | ٧٠ سورة المعارج وقيل سأل سآئل ٢٠٠١                       |
| ۸۰ سورة البينة وقيل لم يكن . ۳۳۲  | ۱۱ سورة نوح ، ۲۱۰ ۳۱۰ ۲۱۰                                |
| 41 سورة الزلزلة وقيل الزلزال ٣٣٣  | ۷۲ سورة الجن ۲۳۱۰ ۲۳۱۰                                   |
| ١٠٠ سورة العاديات ٣٣٣             | ٧٣ سورة المرّقل ٢١٣٠٠٠٠٠٠                                |
| ۱۰۱ سورة القارعة ١٠٠٠ ٣٣٣٠        | ٧٠ سورة المدَّقْر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ۱۰۳ سورة التكاثم ۲۳۳۰             | ۷۵ سورة القيامة ه ۳۱۵                                    |
| ۱۰۳ سورة العصر ، ، ، ، ، ۲۳۰۰     | ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهم . ٣١٩                         |
| ١٠٠٠ سورة الهمزة ٢٠٠٠             | ٧٧ سورة المرسلات ٧٠                                      |
| ١٠٥ سورة الفيل ٣٣٠٠               | ٧٨ سورة النبأ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٩                              |
| ۱۰۹ سورة فريش ۱۰۰۰ ، ۴۳۰          | ا ۱۹ سروة النازعات ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ١٠٧ سورة الماعون وقيل الدين . ٣٣٥ | ۸۰ سورة عبس ۸۰                                           |
| ۱۰۸ سورة الكوثر ه۳۳۰              | ۱۱ سورة التكويم وقبل كورت ۱۳۳۰                           |
| ١٠٩ سورة الكافرين ٣٣٩             | ٨٢ سورة الانفطار٨٢                                       |
| ١١٠ سورة النصر وقيل الفقع ١٠٠٠    | ٨٣ سورة المطقفين وقيل التطفيف ٣٣٣                        |
| ۱۱۱ سورة تبت وقيل ابي لهب . ۳۳۹   | ۳۲۰ سورة الانشقاق ۳۲۰                                    |
| ۱۱۱ سورة الاخلاص وقيل القوحيد ٣٣٠ | ه ۸ سورة البروج ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| ۱۱۱۱ سورة الفلق ۱۳۳۰              | ً 44 سورة الطارق ١٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٥                            |
| ا ۱۱۳ سورة الناس ۱۳۳۰             | ۸۷ سورة الاعلى رقيل سجع ۲۰۰۰ ۳۲۹                         |
|                                   |                                                          |
|                                   |                                                          |



#### PRAEFATIO

#### RDITTONIS TERTIAE

\_\_\_\_\_

Quae nune prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hir id tautum voluinus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signas prelo mutilats restauravi, nec omisi hic illic orthographian potissimum nonnulorum verborum et lectiones mutare. Seripsi igitur ubique قالم والله الله والله الله والله وا

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosioro imprimendam curavit, tectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographiae saccularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi haius operis (Corani arabici Fluegolii cura editi), oflicinae Tanchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur,"

Pancissima autem sunt, quae praetor mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique cnim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est 19-22, nunc scriptum sit 29-22, nunc scriptum est 19-22, nunc scriptum sit 29-22, nunc scriptum est 19-22, nunc est 19-22, nunc scriptum est 19-22, nunc est 19-22, nunc est 19-22, nunc est 19-22, nunc est 19-22

Praeter hace quae dixi nihil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, roguti a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut nihil, quod ad emendandum tevtum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, needicatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, cadem qua prior excipiatur benevolentia, lactabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

e) Radiour qui de spixtoris legationis austres es ad postam essumicione est, vir quinnue cruisitosis es hamandisconeracient literature proprieta de la mentione de la mentione de la mese estimataria cursaria las aus-ceperats, verba. Hasail confirmavit loce reditto responso: "Que cela (speciane Corani user typis expressum) vant meux, que loutes las autres (latters), dont en vieta servi juaguit-les discupes."

<sup>\*\*)</sup> Tutos generia sunt numeri ad plagalas designandas et initio versuum positi et quos sant alia. Atlamon cum in animo esset, virotum doctoum Europasouum tantom commodo severe, omnia ilia signa etiam in har nova editione commito reportis in ocule v, neque lilla nos facio carare potentiums.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

\_\_\_\_\_

Non sperabam, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quam esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denno prelo sublici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacore posse videbatur. Nibilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse apparent, quun sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن: 1834. sccepi, Insec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولبسي اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. o. "Sunma orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim suna einsmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." --Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo parto admittant, quam et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos rejicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebaut. Coranum nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, inse plane alienus est ab co consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie se forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laberis parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer causea duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri pottussent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero corum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam camque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque luec sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine oporis monitum voleban. Quodsi hane Corani editionem hand plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio mostro tribuendum osse censeas, qui nec suntibus pepereit nec operae. Multa fortassa occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus inununem esse ipse seis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opera mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consulerctur et Corani legendi studiosis via aperiretur expoditior. Vale mihique fave. Dabam Misense Calendis Augustis MDCCCXXXXIV.

خطيب البقسرين ومن البعلوم انّ تفسير احد سواة بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق الله حقيق به مع ما فيه من البناق لدعرى التنزيه ولا شكَّ انَّه مبًّا رواه طالم Directio sanae mentis ad., سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-clislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imidi, mortuo anno 982 (inc. 23, Apr. 1574). - Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, camque cum genero suo Ibn-elma'túl Sultano Solemán Khán misit. Hie usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. -- Tum Inaidi post annum totum opus nitide exscripsit. -- Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebaatur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofussirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshshóf (cuius nuctor Zamakhsheri est) et Anvár et-tenzil a Cadhi Beidháuri compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis persenisse, cique bacc aestimatio summo iure debetur, licet multa ci insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zenáyá divit.44 -

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, indicio saepissime de ca interposito. Itaque hune inprimis ducem mihi eligendum esso putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano excreendam a lectoribus clarissimis admissae addicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hae nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praccepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et sacpissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Culico ad hune usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in valgus editus est index coranicus, نجوم الترقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia recentum, ideogne certis fundamentis nixus aactoritate confirmatur hand repudianda. Ad bace practicle alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Majoris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawinno eiusque pretio nibil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plutes adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua indicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata crit, ut Beidhiuri ipse vindicem discrtiorem et acriorem sibi eligere non potuisaet. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate hand dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imédi, cuius opus percleganter conscriptum et nitidissimo descriptum in thessuris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ei proescribitur: ارشأت العقل السليم الى مزايا الكتاب الكبيم "Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statnunt, in Hoji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مرايا الكتاب الكريم في تفسيم القرآن :leguntur على مذهب النعبان لشيم الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمل العمادي البتوق سنة ١٨٢ ولمّا بلغ تسويله الى سورة ص وطال العهد بيّضة في شعبان سنة ١٠١ وارسلة الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهم صيته وانتشر ناتخه في الاقطار ووقع النلقي بالقبول من التحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة نصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hie specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio ctiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Vicuneusis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente losepho de Hammer scribendo pracivit snaeque industriae bie monumentum exetare voluit.

De textu recepto ciusque indole hic perpanca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda crit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diindicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in ulurimis locis relinguendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulvo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis mains pretium statuendum mihi videatur. quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ca est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa cius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non cadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur hand omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis ilsque gravissimis defensum: plura tamen continet magis consuctudino quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentine nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidullah Mohammed Rachina January, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolia scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi hacc ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus. Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in pancorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quacque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjects aves rarissimae sunt in his terris, quas evolusse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra vigiati sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hine factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summan elegantism adductis arabicas quoque formas denno effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnition amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curaudum traderet. dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circum-specte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarom Orientalium constabiliendia, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

# CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

- 1

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALE, EQUES THROLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBR. MAGISTER APRANKI QU ONDAM PROPRESOR ACADEMISEMUM TURIRENSIS VINDODORMISE ET PETROPOLITANAK SOCIUS RITST. RIBLIOTHROLAG CARBAR. PETROPOLITARAE SOCIUS MONGRARIUS SOCIETATIS ABLATICAE PARISHMRIS SOCIUS XXXX. SOCIETATIS ABLATICAE LODDINERSIS EX POSTONIERSIS EX POSTONIERSIS EX SOCIETATIS ACENTALIS EX SOCIUS ONDIN. SOCIETATIS SORBIOAE LIPS. SOCIUS ONDIN. SOCIETATIS SORBIOAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII

TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

